

الجدالة المنفر دبالكال \* المنزه عن أن يشابه غيره في الذات والصفات والأفعال \* المبدع المخلق من غيرسبق مثال \* المتصف بصفات الجلال والجال \* والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين \* المقائل من ير داللة به خيرا يفقهه في الدين المنقذ من انبعه من كل شدة وغمة الخير بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة \* الذي جاء بخيرى الدنيا والآخرة \* وعلى المواضحة به ذوى المناقب الفاخرة \* الذين شيد وامنار الدين وأحكم واطر بقه ونبذوا الزائف من القول والفعل و بنواأ من هم على الحقيقه \* وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين \* ما دام ذكر رب العالمين \* أما بعد \* فيقول المفتقرل حقربه الكافى \* مجد بن يوسف الاشعرى المالكي الخاوتي الأزهرى المعروف بالكافى \* ان أفضل ما تتنافس فيه الرجال \* وأجل ما تتوجه اليه الهمم وتنفق فيه الأموال \* تحصيل العلوم على اختلاف أنواه ها \* لاسها العلوم الشرعية ووسائلها \* وقدساك الطريق الى ذلك أولو الهمم العالية \* واستسهلوا الصعب منها وتركوا لانهماك في الدار الفانية \* فصلوا على الرغوب وألفوا المطولات والمختصرة \* انفع وتركوا لانهماك في الدار الفانية \* فصلوا على الرغوب وألفوا المطولات والمختصرة \* انفع العباد و رجاء مثو بة الآخرة \* وكان من المؤلفات المختصرة المرشد المعين الذي احتوى على العقائد ونبذة من فقه مالك و بعض من كلام السالكين \* لمؤلفه العلامة ذى المفاخر \* العقائد ونبذة من فقه مالك و بعض من كلام السالكين \* لمؤلفه العلامة ذى المفاخر \* سيدى ومولاى عبد الواحد بن عاشر \* وقداء تنى الناس بقراء ته واقرائه في البوادى والامصال

وانتفع الناسبه وألفوا عليه الشروح الطويلة والموسومة بالاختصار هواني زرت بعص أحبابنا بالوردانين \* و رجعت الىصــفاقس\$هئ نفسىالمرجوع الىبلدالنبي الامين \* فما نشعر بعــدأيام تذكر \* الاوجوابمنحضرتهمتضمن لخبر وهوهذامع حذف وتغيير نطلبمن حصرتك أنتشر حلنامتن الشيخابن عاشر شرحالطيفايليق بالمبتدى مشقلا على بيان معنى المتن بعبارة سيلة فانانرى ان شراحه التي بأيدينا لانليق بالمبتدي في هذا الزمان الى آخر كلامه فنظرت في مقاله \* وأجلت الفكر فعايفهم من حاله \* فوجدت نفسي أصغر مما يريد \* لان المتن مشروح بشروح كاما تفيد \* وا كن حيث حسن ظنه بي وتوهم أن لي قدرة على ذلك \* أجبته معتمدا في تسهيل ذلك على القادر المالك \* ومحسناظني مر بي ، القائل اناء ندظن عبدي بي \* ( وسميته النورالمبين \* على المرشد المعين ) تاركا الـكارم على ما اشتهر وذاغ \* مثل حلية المؤلف والبسملة والحديدلة والصلاة على من نطق له الذراع \* مقتصر افي شرحي على ما قوى من الأقوال ولا أذكر المقابل الالضرورة حال \* ولا أعزو في الغااب الاقوال لأربامها \* بللمناظراذا أرادأن يتثبت البيحث في مظانها \* ولا يخفي على ذوى الااباب \* ان، زج الشرح بالتن قد بحصل معه تغيير الاعراب \* واطلب من الله تعالى التوفيق لعين الصواب \* لانه على ذلك قادر بلاشك ولاارتياب \* وعن له اطلاع أن يغض الطرف على المساوي ويصلح الفساد \* بعدالتأمل من غيرتبديل لكامة عن موضعها ولاعناد \* ويليمس العذر لأخيه المسلم \* لان ذلك مطاوب من كل مسلم \* ثم أطاب من الله تعالى أيضا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم \* وأن بحمله لى عنده ذخوا أزف به واخواني لجنة النعيم \* اله على ذلك قدير \* وبالاجابة جدير \* وقدحان وقت الشروع في المقصود \* بحول ربي الملك المعبود \* ولماجوت عادة المؤلفين بذكر أسهائهم قبل الشروع في القصود ترغيبا الطالبين في مؤلفاتهم لان المعلوم يقتدى به والجهول بترك كالامه والنص على عدم جواز الفتوى من الكتب الجهول أصحامهامالم يتحقق صحة مافيها ابتدأ الشيخ رجه المة تعالى بذكر اسمه لذلك فقال

(بقول عبد الواحد) بن أحد بن على (بن عاشر) انظر ترجته في ميارة ان شئت ولما كان الابتداء في الأمور ذوات البال بذكر اسم الله مطاو باشرعا قال (مبتدئا) حال مقدرة أوماضية وفي كايهما نزاع أومبتدئا خطا والداعي لهذا التقدير هو استحالة اجتماع التسمية والحدلة لان المورد واحد (باسم) بجميع أسماء (الاله) هو المعبود بحق (القادر) على كل عكن الجادا واعدا ما فلا يعجز وشيء تتعلق قدرته به تبارك وتعالى وحيث كان الجدعلي النعم

مرغبافيه شرعاومطاو بافى افتتاح الامورذوات البال وكان هذا التأليف منهاا بتدأ يذلك ابتداء عرفيافقال (الحد) بأنواعه الأربعة مختص با(لله) ووصف الله بما في صلته بيان النعمة التي حد لاجلهابقوله (الذى عامنا) لان الموصول معصلته فى حكم المشتق فيؤذن بعلية مامنه الاشتقاق كاهومقرر وقدم البيان وهو (من العاوم) على المبين وهو (مابه كلفنا) ومامفعول ثان لعلم وأصل التركيب الجديقه الذى عامناما كافنا بتعامه من العاوم والعاوم التى كافناالله تعالى بتعاميها تنقسم الى قسمين أحدهما واجب على الافراد لايقوم به أحد عن أحد ولايسقط الطلب عمن نوجهاليهالابأداء ماطلبمنه وذلك كالايمانباللةتعالى وبرسلهومعرفةأحكام المياه وأحكام الوضوءوالغسلوالصلاةوالزكاة والحيج والصيامواحكام البيع والشراءوالاجارة والنكاح ان احتاج المكلف الى البيع ومابعـده وثانهماواجب وجوب الكفاية بحيث لوقامبه بعضمن خوطب بهاسقط الطلبءن الباقين وذلك كتعلم مايصيربه الشخص قاضيا أومفتيا والناظم رحمه الله تعالى عالم بالعامين ولما كان الذي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة العظمي في ايصالكل خيرلنادنياوأخرى فهومسدلنا أحسن معروف ومن حديثه عليه الصلاة والسلام من أسدى اليكم معروفا فكافثوه فان لم تقدروا فادعوا له أو كماقال عليه الصلاة والسلام ومن المعاوم ضرورة عجزناعن مكافأ تهعليه الصلاة والسلام فلم يبقى فاستطاعتنا الاالدعاء له بالصلاة والسلام عليه فلداقال المؤلف رجه الله تعالى (صلى) الله ( وسلم على محمد ) أى اللهم صل وسـ لم على محمد فلفظ صلى وسلم الخبر ولكن المرادطلب ذلك من الله تعالى والكان بين سيد مامجد صلى الله عليه وسلم وبين الآلوالصحبوا لمقتدى ارتباط نامومو اصلة ثابتة صلى علمهم بالتبعية لهصلي الله عليه وسلم بقوله ( وآله) كل من آمن به ولوعاصيا ( وصحبه ) عطفخاص على عام ( والمقتدى ) المتبع للنبي في أقو اله وأفعاله فهو تعميم بعد تخصيص (وبعد) ما تقدم من التسمية وما بعدها (ف) أقول انى أطلب ( العون ) الاعانة بتسهيل الاسباب وصرف الموانع ( من الله ) وحده فالجلة لفظها خـبرومعناها الانشاء ووصفالله بقوله ( المجيد) أىالمتناهى فىالشرفوالكمال أوالمجيد بمعنى الممجدأي الذي يزيد عباده من خيره وهو المناسب للقام اذ المصنف محتاج في دندا المقام لذلك وذ كرماطلب فيه الاستعانة بقوله ( في ) على (نظم أبيات ) جع ببت وأبيات جعقلة وضع موضع جع الكثرة لجواز نيابة أحدهماءن الآخر (للامى) مفعول تفيد واللام للتقو بة ووصفأ بيات بقوله (تفيد) نسبة الافادة المهامن حيث انها سبب ذلك والمرا دبالاى هنا من لم يحط يمافي هذا النظم علما ووصف أبيات أيضابقوله ( في عقد) أي وتبيين العقائدالتي نقيجها

وردالشبه الواردة عليها الامامأ بوالحسن (الاشعرى وفقه) أي وتشمّل هـ نـ ه الأبيات على بيان بعض الأحكام الفرعية التي جنح اليها أبوعبدالله (مالك) بن أنسأى (و) موضوعة أيضا ( في ) بيان مقام الاحسان المعبر عنه به ( طريقة الجنيد ) شيخ الصوفية على الاطلاق ووَصفه بقوله ( السالك) وهوالذي يقتني الذي صلى الله عليه وسلم ولم بحدعن شرعه قيد شـ بر ولما أنهى الكادم على الخطبة شرع في بيان المقصود من النظم مقدما مايصلم أن يكون مقدمة علم ومقدمة كتاب يعلم ذلك من تأمل فقال (مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقاريها على المراد) هذانار وليس بنظموذ كرفى مدلول مقدمة الحبكم العقلى واقسامه وأول واجب ومابعده فكو استطرادا أى هـ دهمقدمة بكسر الدال وفتحهاموصوفة بكونهامعينة من فهم مافيها من الحقائق على فهم المراد وهو علم التوحيد وتابعيه بالنظر لمعرفة شروط الدكليف كما يأتى بيانذلك انشا اللة تعالى ومدلول مقدمة قوله ( وحكمنا ) معاشرا لمناطقة الخ ( العقلي ) نسبة للمقـل ا كمونه آلة في الادراك هو ادراك ثبوت محمول ( قضية ) لموضوعها أوادراك نفيه هنه ( بلاوقف ) توقف ( على) غـيرالعقل نحو ( عادة ) فالمتوقف على العادة يسمى الخيكم العادى (أووضع) شرعى فالمتوقف على وضع الشارع يسمى الحسكم الشرعى فالاحكام للاثة عقلي وعادى وشرعي والمرادبيانه هناهو الاول و (جلا) بمعنى ظهر وصف لوضع ولولاه مَا أَدْرَكُهُ العَقَـل فَالحَبِيمُ المسند للعقل في حال الاثبات في نحو العالم حادث بوت الحدوث للعمالم فالعقل يدركه بدون توقف على تجربة ولاوضع واضع والحبكم المسند للعقل في حال النفي في نحو العالمابس بقديم نفى القدم عن العالم يدركه العقل الاتوقف على عادة ولاوضع وان توقف على شئ آخر كالاستدلال على ذلك اثبا ناونفه اوالحم العادى ما توقف ثبوته أونفيه على تجربة أواخبار كتقولنا العسل خاوفتبوت الحلاوة للعسل ناشئ من النجر بة وقولنا الخبز الفطيرايس بسريع الانهضام فنغى سرعة الانهضام عن الخبز الفطير معلوم من أخبار الحبكماء والحبكم الشرعي هو ماتوقف ثبوته أونفيه عن الشارع ولولاه ماعلم كوجوب صلاة الظهر عندالزوال وعدم وجوبها قيلهمثلا وحيثكان المراد للصنف هو القسم الأول شرع المصنف في تقسيمه فقال (أقسام مقتضاه) متعلقه أى مايتعلق به الحكم العقلي (بالحصر ) متعلق بما عده وهو (بماز) أى تقبين وتظهر (وهي الوجوب) و (الاستحالة) و (الجواز) وذكرتعريف كل من الثلاثة في ضمن تعريف مااشتق نهالان المشتق أخص من المشتق منه وتعريف الاخص يستلزم نعريف الاعم وبذلك يتبين الحصر وبدأ بتعريف الواجب لانه أشرف من أخويه فقال (فواجب)

حقيقته (لايقبل) لذاته (النفي بحال) أى فى أى تقديركان (وما أبى ) امتنعمن (الثبوت) لذاته (عقلا) في العقل هو (الحال) أي السمى بذلك كانذا اأوغيرها (وجائز اما) أي الشيء الذي (قبـل) لذاته (الأمرين) الثبوتوالانتفاءعلى سبيل التعاقب لافي وقتواحد لانه مستحيل (سم) أي عرف جائز ايم اقبل الامرين على السواء ثم أشار الى تقسيم كل من الواجب وأخو يه بقوله (الضرورى) هو بمعنى الضرورى وهومالا يحتاج فى اثباته أونفيه الى نظر واستدلال (والنظري) وهوما احتميج في اثباته أونفيه الى نظر واستدلال ومتعلق الضروري والنظرى قوله (كل قسم) مثال الواجب الضرورى التحيز للجرم مادام الجرم موجودا وهو أخذه قدرذاته من الفراغ الموهوم فان ثبوت هذا للجرم لايحتاج في اثباته الى استدلال وكمذا كون المكل أعظم من جزئه ومثال الواجب النظري وجوب البقاءللة تعالى مثلا فان ثبوته لله تعالى يحتاج لنظر واستدلال كإيأتي ان شاء الله تعالى وكذا كون الواحد نصف ثمن الستة عشر فلايثبت ذلك الابعدمعرفة ثمنها وذلك يحتاج الى تأمل ومثال المستحيل الضروري عدم احتياج الجرم الىحمز وكذاكون الجزء أعظممن كاهومثال المستحيل النظرى وجودشريك للة تعالى عن ذلك عاوا كبيراوكون الواحدر بع الاربعين فان العقل لايدرك استحالة الشريك الابعد أن يدرك ما يترتب على وجوده من الفساد وعدم وجود العالم من أصاه ولا يدرك استعالة كون الواحدر بع الاربعين الابعدمعرفة ربعها ومثال الجائز الضرورى ثبوت خصوص الحركة للجرم فان ثبوتها له بالخصوص لا يترنب عليه فساد ومثال الجائز النظرى العفوعمن ارتك الكبائر لان العفوعنها لايترتب عليه نقص وإن وردفيها الوعيد شرعا لان عدم ابرام الوعيد يعد كرما ولما كان الخلاف بين العلماء منتشرا في أول ما بجب على المكاف أشار الشيخ الى الراجع منها وهوالمعرفة بقوله (اول) شئ (واجب) شرعا(على من) شخص (كلفا) أى أى الزمه الشارع مافيه كافة بشرط كونه ( ممكنا ) متمكنا ( من نظر ) هوترتيب أمور معاومة بشرائط مخصوصة ليتوصلها الىمجهول تصوري أوتصديقي هاذا هوالنظرالمراد للصنف وقوله (أن يعرفا) يؤول بمدر وهو المعرفة خبرعن أول والمعرفة هي الجزم المطابق المواقع عن دليل فرج بالجزم الظن والشك والوهم و بالمطابق المواقع الجزم العارى عن المطابقة الواقع كزم النصاري بالتثليث فن اتصف بالظن أوالشك أوالوهم في شيء من العقائد فليس بناج عندالله ومن اعتقد التثليث كذلك وخرج بقوله عن دليك الجزم المطابق المواقع عن تقليد وفي إعان صاحبه خلاف شهبر والراجح انهمؤمن وإنه ان نرك النظر مع القدرة عليه

يأثم والافلاا ثم ومتعلق المعرفة قوله (الله) بالصفات لابالكنه لاستحالة ذلك بالنسبة للخلوقين ولايعرفذات اللة الااللة تعالى ولذاقيل المجزعن الادراك ادراك والخوض فى الذات اشراك (و) أن يعرف (الرسل) بالصفات والرسل جعرسول يأتى تعريفه ان شاء الله تعالى ومعرفة الله الواجبة وكذامه رفة رسله حاصلة (بـ) سبب معرفة (الصفات) الواجبة لله أهالى والصفات الواجبة الرسدلان العلم بالصفة علم بالموصوف والجهل مهاجهل به ولما كانت الصفات الواجبة للة تعالى لاتتناهي والصفات الواجبة المرسل لانعلمها كالهاوصف الصفات التي بجب على المكاف معرفتها بقوله ( عما علمها ) أي من الصفات التي ( نصب ) الله علمها (الآيات) أي الدلائل والبراهين فالصفات التي لم يقم علم ادايل لم يجب علينامعرفته ابعينها والالجب عليناأن اعتقدأن كل كال يليق بالله ثابت له وأنكل نقص يستحيل عليه تعالى ومن لم تمكن من الفظر بان فاجآه الموت بعدتكليفه لمتجب عليه المعرفة والصفات التي كافذا ععرفتها أى باعتقاد ثبوتها للة تعالى فىالواجبات وانتفائهما فىالمستحيلاتوجوازالثبوتوالنفي فيالجائزات تأنى في كلام الناظم ان شاءالله آهالى وأمامعرفه كنه الصفات فلاسمبيل اليه كالذات ولماذ كرالمكاف بقوله كلفا والمكاف من قام به التكايف وهو الزام ما فيه كافة أوطلب مافيه كافة والاول هو المراده فاشرع فى ببان شروط التمكيف بقوله (وكل تمكيف) من الشارع لا يكون ولا يتحقق الا (بشرط) شروط منها ( العقل) وحقيقة الشرط هو مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجودولا عدم الدانه فن فقد دالعقل فقد التكليف والعقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم انضرورية والنظرية فهوآلة للإدراك فاذانسب اليه الادراك يكون من نسمة الشئ الىآلته وأشارالي الشرط الثاني بقوله (مع البلوغ) وهو قوة تحدث في الشخص تنقله من حالة الطفولية الى غيرها وهي معنى من المعافي لا تتحقق لنابذاتها وانمانتحقق لنابعلامات نصها الشارع علمها أشار المها بقوله (بـ) سبب (دم) حيضاً ي يتحقق الباوغ لنافي الخارج بأحداً مو رمنها الحيض وهو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة (أوحل )أى ومنهاظهو رالحل بالانثى اذا لم تشعر بالحيض والافالمرأة لاتحمل الابعد حيض ﴿ أو به ) بروز (مني) خارجافي الذكر أوانفصاله عن مقره في الانتي ( أو بانبات الشعر ) من ذكراً وأنثى في الوسط الشعر الغليظ لا الزغب ولا ماينبت فىالابط أوعلى الذقن لتأخرهما عن البلوغ واذالم بتحقق شئءن هذه العلامات فقد حددالشارع للباوغ زمنا أشاراليه بقوله (أوب) باوغ سنه (مان عشرة حولا) سنة (ظهر) البلوغ وتحقق شرعابشئ بماتقدم ومن فقدا ابلوغ سقطت التكاليف عنه وبتي من شروط الوجوب

بلوغ دعوةالنبي صلى الله عليه وسلم وإنتفاءا لالجاء والغفاة والملجأ والغافل عن الشبئ لا يجب علمها شئ ولمافرغ من المكلام على المقدمة شرع فهاهو بصد دبيانه بقوله (كتاب) أى هذا كتاب مباحث(أم) بقية (القواعد) ولما كانت الأمشرطافي وجود الولدعادة وكانت كلة التوحيد شرطاشرعيا في صحة ماعداها من القواء دناسب التعبير عنها بالام (و) مباحث (ما انطوت) اشتملت (عليه) وبيان ماقوله (من العقائد) جع عقيدة عمني معتقدة ذكر رجمه الله تعالى في هـ ذه الترجة القاعدة الاولى من قواعد الاسلام الخس المشار المهافي الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خس الحديث وذكرما اشتملت عليه من العقائد مع ذكر براهينها وذكرأيضا انجيعهامندرج فيكلة الشهادةو يأنى بيان ذلك مفصلاان شاءاللة تعالى ولما أخبر المصنف رجه اللة نعالى في مقدمة كتاب الاعتقاد ان معرفة الله بالصفات التي نصب علها الآيات والدلائل واجبة شرع رجم الله تعالى في بيان ماقام عليه الدايه لمن الصفات وقسمها الى ثلاثة أقسام واجب ومستجيل وجائز فأشار الى القسم الواجب بقوله (بجب لله) و يختص به ولا يصح لغبره (الوجود) وهوصفةذا تية لـ كل موجود كالتحيز للجرم لاتتحقق الذات بدونه غيرأن وجودغيرالله حادث وتسمى صفة نفسية لاتفتضى شبئاغ يرتعلفها بالدات كإيأني ان شاءالله تعالى وقدمها المصنف في الذكر لانها بالنسبة لباقي الصفات كالاصل فن انتفي عنه الوجو دلايتصف بشئ مما بعدها (و) يجبله تعالى أيضا (القدم) وهوعبارة عن عدم افتتاح الوجود فهوثابت لهتعالىالوجودالواجب ووجوده لم يكن مسبوقا بعدم وهولازم للوجودالواجب فهومن ذكر اللازم بعــدالملزوم (كـذا البقاء ) يجبوجو باكوجوبالوجود والقــدموهومالايتصور ف العقل انتفاؤه والبقاء عبارة عن عدم اختتام الوجودوه ولازم لما قبله لقو لهم من ثبت قدمه استحال عدمه ومن استحال عدمه وجب بقاؤه (و) بجبله تعالى أيضا (الغني) يفسر الغني في حقه تعمالي بكونه قائما بنفسه والقيام بالنفس بفسر بسلب أمرين مستحيلين عليه تعالى أحدهماعدم افتقاره الىذات يقومها والثاني عدم احتياجه الى مخصص لانه لواحتاج الىذات يقومها ليكان صفة والصفة لاتتصف بصفات المعاني الآتي ببانها ومولا ماجل وتلاانصف بهافهور ذات لاصفة خلافا للضالين ولانه لواحتاج الى مخصص لكان حادثا وينقل الكلام الى محدثه فيلزم الدورا أوالتساسل وكالإهما بإطل كإيأتي بيان ذلك انشاء اللة تعالى ووصف الغني بقوله (المطلق) والغنى المطلق هو الذي لايفتقر صاحبه الى غيره و يفتقر غيره اليه وهذا الغني بوصفه خاص باللة تعالى لا يشاركه أحدفيه قال عزمن قائل ياأيها الناس أنتم الفقراء الى الله والله

الغنى الحيد وقوله (عم) فعلماضخفف ووقف عليه بالسكون على لغةر بيعة وجلتـ محال من الغنى بتقديرفد أيعم الغنى جميع الاشمياء فهمى محتاجة اليمه بدأ وانتهاء (و) يجبله تعالى أيضا (خلفه) مخالفته (خلفه بلامثال) فلاعاتاه أحدمتهم فهو سبحانه وتعالى مخالف للمخلوقات فىالدات والصفات والافعال ولايماثله أحدمنهم فيشيء من ذلك قال الله تعالى ليسكثلهشيء وهوالسميع البصير (و ) يجبله تعالى أيضا (وحدة الذات) وهي تنفي التركب من الاجزاء وتنغى التعدد فى الخمارج بان تكون هناك ذات كذات اللة تعالى والاول يعمبر عنه بالكم المتصل والثاني بالكم المنفصل (و) يجبله وحده (وصف) صفة والوصف والصفة بمعنى ووحدةالصفة تنغى التعددفهامن نوعوا مدكعلمين وقدرتين وأماالتعمددمن غيرنوع واحدفهو ثابت وتنني التعددفي الخارج بان يكون لغير مولاناصفة كصفته مثلاعلم مولاناً متعلق بجميع أقسام الحدكم العقلي وعلم غبره لايشــمل جميع أفرادذلك (و) بجبله تعالى وحدة (الفعال) أى الافعال ووحدة الفعل تفسر بنني المشارك له في الفعل و بنني وجود فعل الغيره كمفعله سبيحانه وتعالى ونسمبة الافعال الى العباد ثابتة وانمانسبت لهم من طريق الكسب الذي به التكايف والافالخ الق هو الله وحده قال الله تعالى والله خلفكم وما تعملون والقدم ومابعده من الصفات نسسمي بالصفات السلبية لانهاسلبت ونفت أمس الايليق باللة تعالى الأأنهامساو بةومنفيةعن الله تعالى بلمعناها ثابت لله تعالى فالفدم سلب افتتاح الوجود والبقاء نني اختتام الوجو دوالغني الفسر بالقيام بالنفس سلب الاحتياج الىذات يقوم يهاوالى المخصص والمخالفة للحوادث نفت المماثلة للحوادث والوحدانية في الذات والصفات والافعال نفت التركب فىالذات والصفات والافعال والتعدد في الذات والصفات والافعال في الخارج ثم بعد ذكره الصفة النفسية والخس السلبية شرع فى ذكر سبع صفات تسمى صفات المعانى وصفات الذات والصفات الوجودية فقال (و) يجبله تعالى (قدرة) واحدة وهي صفة وجودية أزلية قائمة بذائه تعالى تتعلق بجميع المكنات ايجاداو أعداما ولها تعلقات ويجب له نعالى أيضا (ارادة) واحدةوهي صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تتعلق بسائر المكنات تعلق نخصيص باحمد الامورالمتقابلةبان تخصص وجودز مدبدل ابقائه على العدم والطول بدل القصر والبياض بدل سائر الالوان وكونه في المشرق بدل بقية الجهات وكونه في بغداد بدل بقية الاماكن الشرقية وكونه في زمن الهجرة بدل بقية الازمنة فوظيفتها التخصيص على وفق العلم ويعد التخصيص تأثيراعندهم فهيى والقدرة صفتاتأثير ولايخفى ان نسبة النأثير فمامجازمن نسبة الشيءالىسببه والمؤثر حقية ـ ةهوالذات بالقدرة والارادة و بجبله تعالى أيضا (علم) واحد وهونمسفة وجوديةأ زلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالواجبات والجبائز ات والمستحيلات نعلق انكشاف لم يسبقه خفاء ولايعتر مهخفاء فلابجو زعليه الغفلة والسهو والنوموالسنة فيعلمذاته وصفاته التى منها العلم بالعلم ويعلم سبحانه وتعالى عدم الشريك له تعالى وعدم الجع بين النقيضين والضدين ويعلم جوازا يجمادا لمكنات واعدامها ويجبله تعمالي أيضا (حياة) واحدة وهي صـفةوجوديةقد يمةقائمة بذاله تعالى لاتتعلق بشيء سوى قيامها بالذات الاقدس والحياة ولو حادثة تصحيح لن قامت به أن يتصف بصفات الادراك كالعلم والسمع والبصر و بجبله تعالى أيضا (سمع) واحدو بجبله تعالى أيضا (كلام) واحدوه وصفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالواجبات والمستحيلات والجائز ات تعلق دلالة ليست بصوت ولاحرف منزهمة عن كلام الحوادث ومايلزمه من التقدم والتأخر واللحن والاعراب وغيرذلك وبجبله نعالى أيضا (بصر) واحدوهوصفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تتعلق بسائر الموجودات قديما كان الموجودأ وحادثاتعلق ايضاح منغير سبقخفاءونعريف السمع هوتعريف البصر بعينه فعلما تقدم انصفاله تعالى لاتعدد فيهامن نوع واحد واعابعضها متعلق وبعضهاغير متعلق وهوالحياة والتعلق في اصطلاحهم هوا قتضاء الصفة أمرازا تداعلي قيامها بالذات فالقدرة تقتضى مقد وراز بادة على قيامها بالذاب والارادة تقتضي مرادا وهكذا والقدرة والارادة يتفقان في المتعلق و مختلفان في كيفية التعلق فتعلق القدرة بالمكن تعلق الحجاد أواعدام على وفق الارادة وتعلق الارادة تعلق تخصيص على وفق العلم والكلام يتفقان في التعلق بجميع أقسام الحمكم العقلى ويختلفان فى كيفية التعلق فتعلق العلم بذلك تعلق انكشاف وتعلق الكلام تعلق دلالة والسمع والبصر يتعلقان بكل موجود تعلق ايضاح واقتصر الناظم رجه اللة تعالى على عد ثلاث عشر قصفة وترك ذكرالصفات المنوية اللازمة للعاني وهوكو نه تعالى قادراوم بدا وعلماوحيا وسميءاو بصيراو متسكاما مع الاعتراف بثبونهالله تعالى جرياعلي طريقة مر ٠ يقول انهاأ حوال والحال على الله محال وأنكر المعتزلة وجو دصفات المعاني المتقدمذ كرهافرارامن تعددالقدماء وقالوا اللة تعالى قادر بذاته لابقدرة زائدة على الذات ومريدبذاته لابارادة زائدة على الذات وهكذاورد علهم بان التعدد المضر انماهو تعدد الذوات لاتعــددالصفات لذات واحدة وقوله (ذى واجبات) جــلةمؤكـدة لان معناها مستفاد مماتقدم ولماأنهى الكلام على القسم الواجب للة تعالى وقدمه اشرفه أشار لضده

لان الضدأ قرب خطور ابالبال بقوله (ويستحيل) عتنع امتناعا لايقبل الثبوت (ضد) منافى (هذه الصفات) المتقدمذ كرهافضد الوجود الواجب (العدم) السابق عن الوجودا واللاحق للوجودوصدالقدم (الحدوث) وهوالوجودبعدعدم وقوله (ذاللحادثات) راجع لماقبله باعتبار المذكور أى انمايتصف مدين الوصفين أعنى العدم والحدوث الحوادث (كذا) يستحيل عليه مثل الاستحالة السابقة (الفناء) وهوالعدم اللاحق للوجود (والافتقار) صدالغني (عده) من المستحيلات فيستحيل افتقاره الى محل أوالى مخصص أوالى شيءمًا كالاسبابوماجعلفيه وسائط كوجود الشبع بواسطة الاكل فباختيار وفلهأن يوجد الشبع في الشخص بدون أكل (و) صدالخالفة الحوادث (أن عائل) أحدامن الخاوقات في صفاتها وذوانهاواً فعالها (و) ضدالوحدة في الذات والصفات والافعال (نفي الوحدة) بان يكون مركبامن جزأين فاكثر أوتكون ذات نشبه ذاته وضدالقدرة (عجز) عن ممكن مّا ولا يلحقه سيحاله وتعالى نصب ولا لغوب في اعجاد المصنوعات وضد الارادة (كراهة) أي ايجاد الشيء مع عدم ارادته وأما ايجاد الشيء معكراهته يمدني النهيءنــه فجائزوواقع ككفر أى جهل لعنه الله نهاه عنه وأوجده فيه لا يستل عما يفعل وهم يستاون ( و ) ضد العلم (جهل ) ومافى معناه فيستحيل عليه الجهل ومافى معناه كالظن والشكوالسهو والغفلة وكون علمه ضروريا أونظريا لإنكل واحديما ذكرينافي عوم تعلق العلم (ر) ضد الحياة (عات) أى الموت (و) ضدالسـمع (صمم) بسبب آفة تمنع من ذلك أو بسبب خفاء موجودما عن سمعه تعالى (و) ضد الكلام ( بكم ) بان تعرض له آفة تمنعه من الكلام أو يعرض له سكوت بلهو بسبحانه متمكلم دائما وأبداوا بمايتو هملوكان كلامه تعالى باصوات وحروف وما يلزمهماوليس كذلك أعا كارمه سبحانه وتعالى صفة قدعة دالة على ذاله وكالاته ومخلوقاته وحيث كان المدلول دائما وهو ذات الله وكالانه فالدال كذلك وضد البصر (عمي) أى العمى وقوله (صمات) هو يمعني البكم كل به البيت فيعتقد المكاف وجوب نبوت الصفات الواجبة للة تعالى ويعتقداستحالةأضدادهاعليه تعالى ويعتقدثبوت جوازالجائزفي حقه تعالى وهو القسم الثالث المشاراليه بقوله (بجوزف حقه) لذاته (فعل) ايجاد (الممكنات بأسرها) بعدعدمها أواعدامها بعدرجودها ومن الجائز ايصال الثواب لن أطاع والعقابلن خالف وارسال الرسل والصلاح والاصلح (أوتركها) أى الممكنات (فى العادمات) جع عدم على غـ برقياس أى يتركها فى العدم بان لا يوجـ دشـ يأمن ذلك أو يعـ دمها و يبقيها على عدمها

بان لا يبعثها غداه ف النظر للعقل والافالح كمة الالهية اقتضت الوجود بعد العدم السابق والبعث بعدالعدم اللاحق ولماذ كرالعقائد عارية عن الادلة أرادأن يستدل علم اوكان يكفيه ذ كرالبراهين الفرآ نية لان فيها ما مدل على حدوث العالم وعلى وجود صائعه وعلى قدمه و بقائه وغنائه ومخالفته للحوادث ووحدانيته وقدرته وارادته وعلمه وحياته وسمعه وبصره وكلامه وفيه الردأيضا على من نسبله الشريك والزوجة والولدوالوالد وغر مرذلك خذبهان ذلك على الترتيب ان شاء الله تعالى فما مدل على حدوث العالم ووجو دالله نعالى الذي صنعه قوله تعالى الجديلة فاطرالسموات والارض جاعل الملائكة رسلاأ ولى أجنحة مثني وثلاث ورباع يزيد في الخلقمايشاء هوالاول كلشيءهالك الاوجهه ياأمهاالناسأنم الفقراءالى الله واللههوالغني الحيد ليسكثلهشيء وهوالسميع البصير قلاعا أنابشر مثلكم يوحىالى أنمااله كم اله واحدوالهكم الهواحدواللةعلى كلشيءقد يرولوشاءر بكمافعاوه واللة بكلشيءعليمأ لاانه بكلشىء محيط هوالحيوهوالسميع البصير وكلم اللةموسى تكلما قلهواللةأحد الله الصمد لم بلدولم يولد وأنه تعالى جـدر بناما اتخذ صاحبة أي زوجة وفي القرآن أيضاما بدل على ابداع صنعه وانهالمنفرديذلك وفيهأ يضاما بدلعلى ارسال الرسل وعلى سدقهم وأمانتهم وتبليغهم عن ربهم جل شأنه وعلى الحنر والنشر والحساب والمزان والجنة والنار والشفاعة وغيرذلك بمالابحصي كثرةفن الآيات الدالة على اتقان صنعه قوله تعالى في سورة السيحدة الله الذي خلق السموات والارض ومابينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الامرمن السماء الى الاض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مماتعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذى أحسن كلشىء خلقه وبدأخلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماءمه بن ثم سواه و نفخ فيه من روحه وجعل لكم السمعوالابصار والأفئدة قليلامانشكرون ولقداأ وسلنارسلامن قبلك ياأيها لرسول بلغ ماأنزل اليكموس ربك وانلم تفعل فحابلغت رسالانه ويوم نسيرا لجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلإنغادرمنهمأحدا وعرضواعلى ربكصفا لقد جئنمونا كماخلقناكم أول مرة وكني بناحاسبين ونضع الموازين القسط وسيق الذين كفروا الىجهنمزمرا وسيق الذين اتقوار بهم الى الجنة زمرامن ذا الذي يشفع عنده الى باذنه ومن المعلومان المؤمنين مصدقون بان الفرآن من عند الله تعالى أبرله على سيد بالمحمد صلى الله عليه وسلم معجزة مستمرة لايا تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد فهم مصدقون بجميع مافيه من دلائل

وأحكام وغيرهما فحاالداعي لأصنف ومن سلكمسلكه في العدول عن الادلة القرآنية الى ماذ كروهمن سوق الادلة على طريقة المناطقة الداعى والله أعلم اله يوجد من المناظرين من لايفنع بأدلة القرآن اعدم تصديقه بهوانما يقنع بالحجج العقلية بالنسبة الصفات التي يتوقف عليها ببوت المجزة فلهذا سلك المصنف ومن ما له هـ نا ما الطريقة ولا بدمن اتقانها لمن أراد فهم ذلك على الوجه الحق فليرجع الى الكتب المؤلفة فى ذلك يستفيد ولنذكر عن قريب ان شاء اللهُ تعالىمايتوصل بهالى فهم الادلة الني ذكرها الشيخ اجالا ولماأنهي الكلام عن بيان الواجبات اللة تعالى والمستحيلات عليه والجائزات في حقمة تعالى شرع في ذ كرا لا دلة على ذلك ومن المقرران دليل اثبات الوجود هو بعينه دليل استحالة ضده لانه اذاوجبت صفة استحال ماينافهافلا يحتاج المصنف الىذ كرأدلة على استحالة أضدادالوا جبات اعرفت قالرحه اللة تعالى (وجوده له دايل) برهان (قاطع) لشغب المشاغب ولمعارضة المعارض فى وجود اللة تعالى والدايل عندهم أعممن البرهان فالبرهان مانركب من مقدمتين يقينيتين أوآياتين الى اليقيين وهواما اقتراني وامااستثنائي والاقترابي مااقترنت حدوده نحو العالم حادث وكل حادثلا بدلهمن محدث والاستثنائي مادخله حرف الاستثناء وهو اكمن عندهم نحولو كان هذا انسانا اكان حيوانالكنه انسان ولكلمن القياسين شرط اصحة الانتاج فالاقتراني له أشكالأربعةأ سهلها فيبيان الانتاج الشكل الاولوهوما تقدمذكره والثلاثة الباقية ترجع اليه وهوماتركب من مقدمتين صغرى وكبرى فالصغرى كقولنا العالم حادث يشترط فيها أن تكون موجبة اى لم يكن فهاما مدل على النفي وكبرى وهي قولنا وكل حادث لا بدله من محدث ويشترط فيها أن تكون كايةو يشترط فيهصدق القضيتين في الواقع أو يسلمهما الخصم فاذاس اسهماا لحصم لزمه نسليم قول أاث وهو نتيجه القياس والنتيجة تحصل يحذف اللفظ المكرر فالقياس المسمى عندهم بالحد الوسط فني المثال السابق تحذف لفظ حادث تكون النتيجةالعالملا يدلهمن محدثو يشترط فىالقياس الاستثنائى شروط منهاأن يكون التلازم بين المقدم والتالى لزوميا لاانفاقيا نحولو كان الانسان ناطقا لكان الحار ناهقا فلالزوم بين ناطقيمة الانسان وناهقيمة الحمار وانماتفق فى الخمارج ان الانسان ناطق والحمار ناهق والقياس الاستثنائي متركب من مقدمت بن أيضا كبرى وهي قولنالو كان هذا انسانا لكان حيوابا وصغرى وهي الاستثنائية وهي قولنا ليكنه انسان فهو عكس الافتراني في مقدمته والكبرىمنهمتركبةمن مقدم وهيقولنا لوكانهذا انسانا ونال وهوقولنا لكان حيوانا

والصغرىهي استثناءأ حدهما أواستثناء نقيض أحدهما وعندهم استثناءعين المقدم ينتج عين التالى واستثناء نقيض التالى ينتج نقيض المقدم اذاكان بينهما عموم وخصوص مطلق كالمثال السابق واستثناء عين التالى لاينتج واستثناء نقيض المقدم لاينتج أيضا لان الانتاج المعتبر عندهم مااطرد ولايطرد فياذ كرت وأمااذا كان المقدم مساويا للتالى في المعنى اطرد الانتاج فيهمطلقا وأمااذا كان بينهماالعموم والخصوص الوجهمي نحولوكان هأذا انساما لكان آبيض فلايطر دمطلقاهاك الامثلة مرتبة وأمعن فيهاا لنظركى تفهمها وتقيس علمها غيرهالوكان هذا انسانالكان حيوانالكنه انسان ينتج انه حيوان لان الاعم بوجد فيضمن الاخص لوكان هذا انسانا الكان حيوانا لكنه ليس بحيوان ينتج الهليس بانسان وذلك حيوانا لكنه حيوان فلا ينتج انه انسان لان وجود الاعم لايستلزم وجودالاخص لوكان هــذا انسانا الكان حيوانا الكنه ليس بانسـان فــ لا يننج اله لبس محيوان لان نني الاخص لا يستلزم نني الاعم هـ ذا اذا كان التالى أعم من المقدم واذا عكس عكس الانتــاج تأمل أمثلة ما اتفقا في المعنى نحو لوكان هذا انسانا الكان بشرا اكنه انسان فهو بشر لوكان هذا انسانالكان بشرالكنه ليس ببشر فهوليس بانسان لوكان هـ ذا انسانا لكان بشرا لكنهبشر فهوانسان لوكانهذا انسانال كانبشر الكنهليس بانسان فهوليس ببشر فهومنتج مطلقا ولايحتاج لبيان اظهوره أمثلة مابينهما العموم والخصوص الوجهي لو كان هذا انسانا لكان أبيض لكنه انسان فلاينتج انه أبيض لتحقق الانسان فىالاسود فلاملازمة بينالانسان والابيض وشرط الانتاج الملازمة كماتقـدم لوكان هذا انسانالكان أبيض لكنه ليس بأبيض فلاينتج انه ليس بانسان لتحقق الانسان فى الاسود كمانقدم آنفالوكان هذا انسانالكان أبيض لكنه أبيض فلاينتج انه انسان لتحقق البياض في الثلج مثلالوكان هذاانسانالكان أبيض لكنهليس بانسان فلاينتج انهليس بأبيض لماعامت ومن الجائز عندهم حذف مقدمتي القياس أو احداهما لدليل يدل على المحذوف وقدحذف المصنف من دليل الوجو دالمقدمة الصغرى القائلة العالم حادث ودليلها يأتى وهوقوله وحدوث العالم وذكر مضمون الكبرى بقوله (حاجة كل محدث) بفتح الدال بمعنى حادث (اللصائع) ونظم الدليل هكذا العالم حادث وكل حادث لابدله من محدث ينتبج العالم لابدله من محدث وغاية مايفيده الدليل وجودمحدث للعالم وأمااسمه فلايستفادمنه نعمأ خبرالرسل عليهم الصلاة

والسلام بذلك أىبان خالق الخلق اسمه الله ولماذكر حدوث العالم ولم يبرهن على حدوثه ونسب حدوثه للصانع توهمدعوى حدوث العالم بنفسه لابصنع صانع كمايقول بهبعض الفرق الضالة منع ذلك بقوله ( لوحد ثت لنفسها) بنفسها من غيرم جح لوجودها على عدمهامع تساو مهما في الامكان أوأرجعيته على الوجود لسبقه ( الاكوان ) هي الحركة والسكون والاجماع والافتراق وليستمرادة بلالمراد العالم كله اجراما واعراضا وهذامقدم كبرى القياس وفاليها قوله ( لاجتمع التساري) أي بين الوجودوالعدم ( والرجحان ) أي رجحان الوجود على العدم ومجموعهما كبرى قياس ولزوم التالى للقدم ظاهرولذا قال مشير اللاستثنائية (وذا) أي اجماع التساوى والرجحان (محال) لانه بازم عليه تساوى لا نساوى ورجحان لارجمان وهوتهافت وتركيب القياس هكذ الوحدثت لنفسها الاكوان لاجتمع التساوى والرجحان لكن اجماع التساوى والرجحان محال ينتنج حدوث الاكوان لنفسها محال واذا ارتفع المقدم ثبت نقيضه وهو احتياجها للصانع وهو المطلوب وطبق هـ ذا القياس على التمهيد السابق تجده صحيحا وتستفد بذلك ولمااستدل على وجود الصانع بحدوث العالم وسلمه تسلما جداياذ كردليل حدوثه بقوله ( وحدوث العالم ) أى الاجرام مستفاد (من حدث الاعراض مع تلازم) أى ومستفاد أيضامن تلازمالاعراضالحادثة للاجرام وحذف المصنف دليل حدوث الاعراض لظهوره ونظم الادلة على الترتيب هكذا العالم حادث وكل حادث لا بدله من محدث ينتيج العالم لا بدله من محدث وهـ ذا دليل وجوده تعالى كمانقدم العالم بمعنى الاجرام ملازم للاعراض الحادثة وكل مالازم الحادث حادث ينتج العالم حادث الاعراض مثل الحركة والسكون شوهد تغيرها من وجودالى عدم ومن عدم الى وجود وكل ما كانكذاك حادث ينتج الاعراض حادثة وتم المطاوب واثبات حدوث العالم هو المعول عليه فى جيع الاحكام الاصلية والقرعية وقال الجاعة يتوقف ثبوت حدوث العالم على سبعة مطالب اثبات زائد على الاجرام وهو العرض واثبات حدوث ذلك الزائد واثبات كون ذلك الزائد لاينفك عن الاجرام واثبات استحالة حوادث الأأولها وابطال قيام ذلك الزائد بنفسه وابطال انتقاله من جرم الى آخر وابطال كونه عندظهور ضده وابطالكون القدح ينعدم فاماا ثبات الزائد على الاجرام فأمرضروري لكل أحدما منأحدالاو بحسمن نفسه أموراتعرضعليه كالفرح والحزن والقبض والانبساط وغير ذلك فهماحل بهعرض الاو يخلفه بعدآن ضده وأماحدوث ذلك الزائد فأمرضروري أيضا لان التغير علامة الحدوث وأماعدم انف كاك الاعراض عن الاج ام فأمر بديه بي لكل عاقل

لانه لا يعقل جرم ليس بمتحرك ولاساكن واما استحالة حوادث لا أول لها فهوقر يب من الضرورى لان عنوان كونها حوادث ينافى كونها لا أول لها وعلى ابطال ذلك أدلة تطلب من المطولات وإذا اعترف الخصم بوجود زائد على الا جرام و بحدوثه و بكونه لا ينفك عن الجرم و بعدم حوادث لا أول لهار بما يدعى أن الحركة مثلا تقوم بنفسها عند وجود ضدها وهو السكون فنبطل دعواه بان حقيقة العرض هو ماقام بالغير فيسام عدم القيام بالنفس و يدعى انتقاط لمن جرم الى آخر عند وجود ضدها في قول له يلزم عند وجود السكون وظهورها عند كون السكون فيسلم عدم الا نتقال و يدعى كونها في الجرم عند وجود السكون وظهورها عند كون السكون وهكذا فنقول له يلزم على قولك هذا اجماع المتنافيين وهما حركة لا حركة وسكون لا سكون وكون الجرم في آن متحركا ساكنا وهو لا يعقل في قول سلمت لكم جميع مأ تقدم الاحدوث وهي من ثبت قدمه استحال عدمه فتنقطع حجته و يسلم الااذاعا فد وكابر ورجع الى السفسطة فيلني ولا يخاطب بعد ذلك وهذه المطالب السبعة قيل من أحصاها دخل الجنة وقد أشار اليها فيلغي ولا يخاطب بعد ذلك وهذه المطالب السبعة قيل من أحصاها دخل الجنة وقد أشار اليها العلامة ابن القصار على ترتيب غير الذى سلكته أنا والكل موصل بقوله

زيد مقام ماانتقل ماكنا ، ماانفك لاعدم قديم لاحنا

بحدف ألف مامن ماقام وسكون لام ماانتقل للوزن لاحنا منحوت من حوادث لاأول هايمان المصنف رحه اللة نعالى أثبت الصانع بما تقدم الاانه لم يعلمنه وجوب الوجود نع يؤخذ من برهان القدم الآتى لما نقرر من ان من ثبت قدمه استحال عدمه ومن استحال عدمه وجب وجوده وقد استدل الناظم على القدم بقياس استثنائي وكذا ما بعده فقال رحم اللة نعالى (لو لم يك القدم) وهو عدم أولية الوجود (وصفه لزم) على تقدير نفي ذلك (حدوثه) لانه لا واسظة بينهما اذالشيء اما قديم واما حادث ومهما ثبت أحدهما انتفى الآخر قطعا وان لزم حدوثه على الفرض الباطل توصلا لا عجام الخصم احتاج الى محدث لما تقدم و ينقل الكلام الى محدث لا نعقاد المماثلة بينهما فيحتاج الى محدث أيضا فان رجع الامم الى الاول بان أحدثه الاول لزم المدور وهو توقف أحد المحدث على من أحدثه وهو ضرورى البطلان لانه ينزم عليه أن يكون خالقا الشيء سابقا على نفسه باعتبار كونه خالقا ما أي الدال بل ما الى الاول بل ما من أحد الاوا وجده من هو قبله الى مالانها يذفى الماضى لا ما المالة يشبت الحدوث المكل لانه لا وجود لام التسلسل وهو باطل أيضا لانه بحدوث بعض السلسلة يثبت الحدوث المكل لانه لا وجود

للبكل الافيضمن أجزائه ولاوجو دلايكلي أيضاالافي ضمن جزئياته فلذار تسرحه الته تعالى وجودالدورأوالتسلسل علىفرض حــدوثه بقوله ( دور ) أو ( تسلسلحتم ) علىفرض حدوثه لماعامت من انه لا واسطة بين الحدوث والقدم والقياس الذي أشار اليه الشيخ متضمن الثلاثة أقيسة ونظمها هكذا لولم يكالقدم وصفه اكان حادثا الكن كونه حادثا باطل لانه لوكان حادثالاحتاجالى محدث لكن احتياجه الى محدث باطل لانهلوا حتاج الى محدث ومحدثه الى محدث لزم الدوروا تسلسل لمكن الدوروالتسلس لي باطلان فما أدى اليهما وهو احتياجه الى محدث باطل فحا أدى اليه وهوعدم وصفه باقدم باطل واذا بطل هذا ثبت نقيضه وهووصفه بالقدم وذلك المطاوب والمصنف رحمه الله تعالى يستدل في جيع أداته بابطال النقيض على اثبات المطاوب وهواسة لال عجيب في بابه مم شرع في الاستدلال على ثبوت البقاءله تعالى بابطال نقيضه كماسمعت فقال (لو أمكن) جاز ( الفناء ) وهواختنام الوجود على الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا (لانتنى القدم) عنه تعالى لكون وجوده على تقدير امكان الفناء جائزا لاواجبا اذتصدق عليه حقيقة الجائز وهوماقبل الوجودوا امدم لذاته على السواء فيحتاج الى محدثو يلزم على ذلك الدور أوالتسلسل وتقدم بعلانهما وهذا قياس استثنائي ذكر كبرآه وحذفصغراه ونظمه هكذالوأمكن الفناء لانتني القدم ليكن انتفاءالقدم باطلواذا بطل التالى وهوانتفاءالقدمبطل المقدم وهوامكان لحوقالفناء واذابطل المقدم ثبت نقيضه وهوعدم امكان لحوق الفناء على الله تعالى وهـ ذا النقيض مساو للطاوب وهوالبقاء ثم شرع في الاستدلال على المخالفة للحوادث فقال (لوماثل) سبحانه وتعالى (الخاق) في شيء تدجر ما كان أوءرضا انحتم (حدوثه) لانعقادالمماثلة على الفرض المدكور وقوله (انحنم) مفسر باعتبارماقدرناه وليس بلازم التقدير وهذا القياس حذف صغراه كالذى قبله ونظمه هكذا لوماثل الخلق انحتم حدوثه إكن حدوثه باطل لمايلزم عليهمن الدورأ والتسلسل فحاأدى اليهما وهوحدوثه باطل فحاأدى اليه وهو مماثلته للخاق باطل واذا بطل هذائبت نقيضه وهوعدم المماثلة وهو مساو للخالفة المبرهن عليهاشمشرع فىالاستدلال على قيامه بنفسه المعبرعنه بالغني فقال ( لولم بجب وصف الغني له ) عن ذات يقوم بها وعن مخصص ( افتقر ) لذلك أي الىذات يقومها أن كانصفة كاتقوله النصاري أوالى مخصص أن كان جرما ويكون حادثا وبجو زعليه تعالى ما بجو زعلى الحو ادثوذلك بإطل وماذكر ه المصنف كبرى قياس وحذف صغراه ونظمه هكذا لولم بجبوصف الغني له افتقر لذات أومخصص لكن افتقاره لذلك باطل لمانقدم فما أدىاليه وهوعدم وجوب وصفالغني لهباطل مثله واذا بطل هذائبت نقيضه وهووجوب

وصف الغني له نعالى وذلك المطاوب ممذكر برهان الوحد انية بقوله (لولم يكن) سبحانه وتعالى (بواحد) في لذات والصفات والافعال بان تعددت الآلهة أوتعددت صفات التأثير كقدرتين وارادتين أوكان اغبره صفات كصفات الله تعالى أوكان اغبره فعل كفعله أوتر كمتذانه تعالى من جزأ بن فأكثر ( لماقدر ) على ايجادشيء مّاللزوم المجزعلي فرض التعدد و بيان ذلك على فرض وجو دالهين فنقول لا مخاوا لحال من أمرين هما اماأن يتفقاعلي وجو دشيءمعين كزيدمثلاواماأن يختلفابان يربدأ حدهما الوجودوالآخرير يدالبقاء على العدم فان اتفقاعلى الوجود فلايخاواماأن يوجداه فى آنواحد فيلزم علميه اجماع مؤثرين على أثرواحد وهوغير معقول وانأوجدا وعلى الترتيب فيلزم على ايجادالثاني تحصيل الحاصل وهوغير معقول أيضا وتفويض الايجاد لاحدهما عجز للفوض لان شأن قدرة الاله عموم تعلقها بكل ممكن فان تخلف تغلقها ولو بفرد واحد انتف همو مالتعاق الواجب لفدرة الاله فالاتفاق غير عكن قال الله تعالىما اتخداللته من ولدوما كان معهمن اله اذالدهد كل اله عاخلق واعلا بعضهم على بعض وان اختلفافلا بخلو اماان ينف ندم ادهما معابان نفذم ادمن قال بالا بجادفا وجدومن قال بالبقاء على العدم نفذ مراده فابقاه على عدمه فيلزم على نفوذ مرادهم امعاجع النقيضين وهوكون زيدموجودا غيرموجود وهومستحيل فنفوذمرادهما كذلك واننفذمراد أحدهما درن الآخر بان نفذ مرادمن قال بالا بجادفاوجد لزم عليه عجزمن لم ينفذ مراده ويكرعلي من نفذ مراده فرضا بالمجزأ يضا لانعقاد المماثلة بينهما وماجري على أحد المثلين بجري على الآخر وأمااذالم يكونامتماثلين فن نفذ مراده هو الاله وهذا القول يعزى لابن رشد فتبين عاتقدم ان تعددالاله موجب للحزانظر الكلام على بقية الاقسام في حاشيتنا على هذا الشرح وما ذ كرالشيخ كبرى قياس حذف صفراه ونظمه هكذالولم يكن بواحد لما قدرعلي ايجادشيء لكن عدم اقتداره على انجادشيء باطل بالعيان فأدى اليهوهو عدمكونه واحدا باطل مثله واذابطل عدمكو نهواحداثبت نقيضه وهوكو نهواحدا وذلك المطلوب ولماكان المترتب على نفي صفة من الصفات الآنية هو المترتب على نفي جميعها وهو عدم وجودشيء من العالم استدل عليها بدليل واحدوهو قوله (لولم بكن)سبحانه وتعالى (حيا) بحياة قائمة بذاته تعالى و (مريدا) بارادة قائمة بذاته تعالى و (عالما) بعلم عميذاته تعالى و (قادرا) بقدرة قائمة بذاته تعالى بان يكون تعالى عن ذلك ميتا أوغير من يد أوجا هلاأوعاجزا (لمارأ بتعالما) بفتح اللام والملازمة بين المفدم والتالى ظاهرة لان وجودهذا العالممترتبعلىوجود هذهالصفات ومهماانتفت أو

انتنى بعضها لمايتأنى ابجادشيءوهوواضح غاية الوضوح وهذا الذيذكره الشيخ كبرى قياس وحذف صغراه ونظمه هكذا لولم يكنحيا مريداعالماوقادرالمارأ يتعالما لكن عدم رؤية العالم باطل بالمشاهدة فحاً دى اليه وهوعدم كونه حياالخ باطل مثله واذا بطل هذائبت نقيضه وهوكونه حياالخوذلك المطاوب ثمان المصنف رجه الله تعالى لملم بدين الصحيح من الفاسد فهانقدم من الاقيسة أرادأن ينهك على ذلك فقال (والتالى في الست القضايا) وهوفي الاولى لزوم الحدوث وفى الثانية لانتني القدم وفى الثالثة انحتم حدوثه وفى الرابعة افتقر وفى الخامسة لماقدر وفي السادسة لمارأ يتعالما (باطل) لما تقدم بيانه والتالى حيث وقع جوا باللو فهو حينته ل لازم ومسبب على المقدم ومن المقرران انتفاء اللازم والمسبب يلزم عليه انتفاء الملزوم والسبب لانه يستحيل وجودسبب بلامسبب وملزوم بلالازم فلذاحكم الشيخ بقطعية انتفاء المقدم لانتفاء التالى بقوله (قطعامقدم اذا) أى اذا انتنى التالى (عمائل) للتالى فى البطلان وقد بينت عندكل قضية كيفية التوصلالى المطلوب فارجع اليه وتأمله تستفد انشاءاللة تعالى ولماذكر المصنفالادلةالعقلية علىالصفاتالتي يتوقف ثبوتالمهجزة على وجودها ولايفحم الخصم الا مهاذ كرانأدلة الصفات التي لايتوقف ثبوت المعجزة عليها لانتوقف على الدليل العقلي بل العمدة فيهاالدليلالنقلي وان الدليل العقلي عليها انمايفيدالتقوية فقال (والسمع والبصر والكلام ) يستدل على ثبوتهاللة تعالى (بالنقل) المنقول قال الله نعالى وهوالسميع البصير انني معكما أسمع وأرى وكلم الله موسى زكلها وفي صحيح البخارى أر بعواعلى أنفسكم فانكم لاتدعون أصم ولاغائباوا تماتدعون سميعابصيرا وقال صلى اللة عليه وسلم مامنكم من أحد الاسيكامه اللة نوم القيامة لبس بينه و بينه ترجان والاجماع على أنه متصف بهذه الصفات وقوله (مع كماله) أى كمال الله تعالى اشارة الى الدليل العقلي وهو إن نبي هذه الصفات يدل على اتصافه باضدادها وهي نقائص والنقص عليه محال لاحتياجه الىمن يدفع عنه النقص و يكمله ولمايلزم على نفيها أيضاان بعض المخلوقين أكلمن خالقه لانصاف كمتيرمنهم بذلك وكون المخاوق أكل من خالقه محال (ترام) تقصد في الاستدلال عليها بالنقل المسمى بالدليل السمعي أى المسموع من قرآن أوحديث كما تقدم ولما فرغ من الاستدلال على الصفات الواجبة له تعالى وفي ضمن ذلك الاستدلال على استحالة أضدادها شرع في الاستدلال على جوازفعل الممكمات وتركها بالنظريلة تعالى فقال (لواستحال يمكن) بحيث صارلا يقبل الثبوت (أو وجبا) يحيث صارلايقبل الانتفاء بحال وذلك غيرمعقول لان المكن صفته النفسية أن يقبل

الوجودوالعدم على سبيل التعاقب كاتقدم وما بالذات لايتخلف وفي فرض استحالة الممكن أووجو بهقلب حقيقة من أفسام الحكم لعقلي وذلك عندهم غيرجائز ولذلك قال رحمه اللة تعالى (قلب الحقائق لزوما أوجبا) أى استحلة المكن أووجو بهوماذ كر الشيخ كبرى قياس وحذفصغرا دونظمه هكذالواستحال ممكن أووجياقلب الحقائق لزوماأوجيا اكن انقلاب الممكن مستحيلاأ وواجباباطل فماأدىاليه وهو استحالة ممكن أووجو بهباطل مثله واذابطل هذائبت نقيضه وهوعدم استحالة الممكن وعدموجو بهوهو المطلوب وذلك ان اللة تعالىخالق لجميع الكائمات فلوكانت واجبة أومستحيلة لماأ وجدمنها شيألان القدرة لانتعلق بالواجب ولابالمستحيل ولماأنهم الكلام علىما يتعلق باللة تعالى شرع فها يتعاقى بالرسل عليهم الصلاة والسلام فقال (يجب) ويثبت ثبو ناعقليا بناء على ان دلالة المجزة على مدق الرسل عقلية (للرسل) جمع رسول وهوانسات أوحىاليه بشبرع وأمر بتبليغه للخاق ووصفهم بقوله (الكرام) وهوصفة كاشفة لانهم كامم كرام على ربهم وفاعل يجب (الصدق) فى كل ماأخبروا يه عن الله تعالى وفي كل ما كان من العادات كأكات وشربت وفعلت كنا ومعنى الصدق فى حقهم انماأ خبروابه موافق للواقع ونفس الامرو يجب لهمأ يضاعليهم الصلاة والسلام (أمانة) وهي حفظ الله تعالى ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في منهـي عنه نهـي تحريم أو كراهة أوخلاف الاولى بللايفه اون الجائز على وصفه فأفعا لهم عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب وماوقع منهم بماظاهره النهبي عنه كالبول من قيام فلميان الجواز فيكون فى حقهم مطاوبا حيث انهم مشرعون ( تبليغهم ) مبتدأ خبره ( يحق ) أى بجب فى حق الرسل تبليغهم كل ماأ مروا بتبليغه قال تعالى باأيها الرسول باغ ماأ تزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته و بقي من الواجب في حقهم الفطانة وهي أن يكون الرسول أذكى وأنبه قومه ليقنعهم بالحجج فلايصحأن يكون الرسول أبلهأو بليدا وبعدذ كره للواجبات شرع في ذكرأضدادهابقوله (محال) على الرسول وقوع (الكذب) منهم وهوعدم مطابقة الخـبر الواقع (و)محال عليهمأ يضافعل (المنهى) عنه نهى تحريم أوكراهة أوخلاف الاولى وهذا ضدالا مانة ومحال المكذب والمنهي (ك) احالة (عدم النبابغ) لماأمروا بتبليغه وماثبت الرسل يثبت للزنبياء عليهم الصلاة والسلام ماعدا تبليغ الاحكام للخاقءن الله تعالى وقوله (ياذكى) جلة ندائية كمل بها البيت والذكى الفطن البيب ولمافرغ من ذكرما يجب لهم ومايستحيل عليهم شرع في ذ كرما يجوزف حقهم عليهم الصلاة والسلام فقال (بجوزف حقهم كل عرض)

من الاعراض البشرية كالنكاح والجوع والمرض والبيع والشراء ودخول السوق والرهن والهبة وغيرذلك بمالايخل بمقاماتهم العلية ولذاوصف المصنف العرض الذي بجوز نلبسهبهم بقوله (ايس مؤديالنقص) في الذات كأن يكون مجدما أرفى الصفات كالحسدوال كبرأوفي الحرفة كأن يكون زبالاوالعرض الذى لا نقص فيه قوله (كالمرض) و بعدذكر هما تقدم شرع في الاستدلال على ذلك فقال ( لولم يكونوا ) عليهم الصلاة والسلام (صادقين) فما بلغوه عن الله تمالى وفي دعواهم الرسالة ( للزمأن يكذب الاله ) جلوعلا (في تصديقهم) دعوى الرسالة ومانخررون به عنه تعالى ومن المقرران تصديق الكاذب كنذب والكذب على الله محال وحدث لم يملم خبرصر يح من عندالله بنصديق الرسل فى دعواهم الرسلة وفيا أخبروا به عنه تعالى أفاد الشيخ رجه اللة تعالى ان تصديق الله تعالى لهم وان لم يكن بالخبر الصر بح الكن وجدمنه نعالى ماهوفىقوةالخـبرالصريج وهوتأبيده لهم بالمجزات المطابقة لدعواهم بقوله ( اذمبجزاتهم كقوله) تعالى (و )قد (س) صدق سبحانه وتعالى في قوله (صدق هذا العبد) أي الرسول (فىكل خبر ) جاءكم به من عندى وأماصدقهم في غيرماأ خبروا به عن الله فيدخل في الامانة وما ذ كرهالشيخ قياس استثنائي ذكر كبراه وحنف صغراه وصوغه هكذالولم يكونوا صادقين للزمأن بكذب الاله فى تصديقهم لكن الكذب على الله باطل لان خبره على وفق علمه ولا يكون الاصادقا واذا بطل التالي بطل المقدم وهوعدم صدقهم واذا بطل هذا ثبت نقيضه وهو صدقهم وذلك المطاوب ومججزاتهم جع محجزة وهوالامرالخارق للعادة يظهر على يدمدعي الرسالةمع عدم امكان المعارضة وذلك كناقة سيدنا صالح وفلق البحر لسيدنا موسى وبردنار سيدنا ابراهيم عليه واحياءالموتي لسيدناعيسي وكانشقاق القمرونبع الماءونطق الذراع المسمومة لسيدتا ومولانامجد صلى الله عليهموسلم أجعين والخارق الذي يقع قبل ادعاء الرسالة كتظليل الغمامة عليه من الحرصلي الله عليه وسلم يسمى ارهاصا أى تأسيسا وتقوية والخارق الذى يظهر على مدالمتمسك السنة يسمى كرامة ولانختص الحياة بن تكون بعد الممات أيضاا كراما من الله تعالى لصاحبها والخارق للعادة الذي يظهر على له مستورالحال من المؤمنين يسمير معونة من الله تعالى له لينقذه من وحلة وقع فيها بسبب ذلك الخارق والخارق الذى يظهر على يدالفساق من المؤمنين المرتكبين جهارا لما حرماللة تعالى على لسانرسوله صلى الله عليه وسلم وانحا ينتيسبون لبعض المشايخ الكبار نسبة كاذبة لادليل عليها

من الفعل ولامن القول تجدهم ماركين الصلاة مانعين الزكاة عاقين لابو يهم شار بين المسكرات مرة كبين المايوجب الحدكالزناوالفذف ومتعاطين اصريح الربافادازم شيطانهم الكبير ودق نقاراتهمع ضرب البندير سعوا اليهمن كلحدب ينسلون بعد تجملهم بالثياب الجيلة ثم يشرعون فهايغضب الرب ويرضى الشيطان من الرقص والنمايل بالارداف عندسها ع الغيطة وضرب الطعران أولئك خوا الشيطان ألاان حؤب الشيطان هم الخاسرون و بعدأن يجرى فهمدم الفسادو يرتقي الشيطان على كواهلهم كاصرح بذلك العلامة العدوى ويهمزهم برجليه تواجدواوهاموا حتى يظن الجاهل انهم علىشيء وهم يعتقدون في أ نفسهم ذلك وابس كذلك بل يصدق علهم قوله نعالى قل هل أنبشكم بالأخسر بن أعمالا الذين صل سعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيظهر على أيديهم أمورخارقة للعادة كاكل النار والدخول فهاوأ كل المسامير والعقارب والضرب بالسيف الحاد وغيرداك فهذا يسمى عند العلماء المقتدى بهما ستدراجا وانخالف غرضهم بان ضرب بالسيف فقطع فيهأودخل فى النارفأ كانه فهذايسمي اهانة نعملاعلم بعض المبتدعين أنواع الامرالخارق للعادة وأرادأن يلبس على عبادالله قالان الذي يظهر على يدهؤلاء الفسقة المنتسبين للشايخ كذباو بهتانا لانهم لوصدقوا فى انتسابهم له ولاء السادة لفعلوا كفعلهم من النمسك بالسنة ومجاهدة النفس والتباعد عن المحارم والماتم ايس كرامة لهم وانماه وكرامة اشيخهم سبحانك اللهم هذابهتان عظيم وتمويه على عبادالله ماأجدره وأحقه بعقاب الله دنياوأ خرى لانه صار بقوله هذا نظيرا بليس حيث أظهر للعباد المعصية فىصورة الحسنة فلايتو بون منها وبذلك يتمسروره وفرحه وأمالوعاموا انها معصية لتابوامنها وندمواعلى ذلك فيحصلله الخسران والوبال واقدنقه للناعن هؤلاء الطوائف انهم يقولون عندتمام معصيتهم التي باتوا عليهاالى قرب الصبح فنامو اوتركوا صلاة الوسطى التيحض الله سبحانه عليهاف كتابه العزيز بقوله الحق حافظو اعلى الصلوات والصلاة الوسطى تقبل الله منسكم والعاقبة لكم ليت شعرى ماهذا الجهل الذي عم الربي وأغرب من ذاكم نجدمن يشارله بالعلم يحضرمعهم ويزين لهم فعلهم فغاية ماأفول انالله وانااليه واجعون فعليك يائمهاالسلمان كنت تخاف الله نعالى بانباع سنة المصطفى واقتفاء آثار السلف الصالح تظفر بالمقصود فحاكان فعهدالرسول ولاعهدالسلف الصالح أناس ينتسببون لله ولرسوله يرقصون بل الرقص والتصفيق الشيخ فيهماالسامي ىالذى انخذ لبني اسرائيل المجل وقال لهمهذا الهمكم والهموسي فنسي فداروا حوله حلقة وصاروا يرقصون ويصفقون فالهداية

والاضلال من الدَّه تعالى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسهر انك لاتهدى من أحببت واكن اللة يهدى من يشاء فنسئلك اللهم بنبيك المصطفى أن تهدينا واخواننا المؤمنين لاتباع سنة سيد الاواين والآخرين واهلمن اطلع على كلامى هذا وأمعن فيه النظر ان كان أهلال المان يرجع عن مثلماتقدم ويسئل على السنة ويعمل مها فيحصل له النجاح الاعظم و بعدذ كره ماتقدم شرع فى الاستدلال على ذلك قال رجه الله تعالى (لوا تنفى التبليغ) الشيء عاأم وا بتبليغه بان كتمو ولانقلب الكمان طاعة فى حقهم ويحن مأمورون بالاقتداء بهم فينقلب كمان بعض العاوم النافعة المحتاج الماالسائل طاعة فى حقناأ يضالكن انقلاب الكمان طاعة فىحقناباطل لقوله تعالى فىحقالكانم الشرعه الله ان الذين يكتمون مأنز لنامن البينات والهدىمن بعدما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم اللهو يلعنهم اللاعنون واذا بطل التالى وهوانقلاب المكمان طاعة في حقنا بطل ماتر تب عليه وهوا نقلاب المكمان طاعة في حق الرسل واذابطل هذائبت نقيضه وهوالتبليغ وفى كالرمه اشارةالى قياسيين أشارالى كبرى الأول منهما بقولهلوانتني التبلغ لانقلبالمنهى وهوالكمانبالنسمة للتبليغطاعة لهم وحدف استثنائيته وهي الصدفرى ونظمهما هكذا لوانتني التبليغ لانقلب الكمان طاعة لهم لكن انقلاب الكمان طاعة في حقهم باطل لانه لوانقلب الكمان طاعة في حقهم لانفلب أيضافي حقنا طاعة لاننامأمورون باتباعهم لكن انقلاب الكمان طاعية في حقناباطل لقوله تعالى ان الذين يكتمون الآية المتقدمة واذابطل الكنمان فيحقنا بطل في حقهما يضالما عامت سابقا وثبت تبليغهم علمهم الصلاة والسلام وكمذالو (خانوا) بفعل محرم أومكروه (حممأن يقاب المنهى أى تحم انقلاب المنهى عنه نهى تحريم أوكراهة (طاعة لهم) أى في حقيم لانهم عليهم الصلاة والصلاة والسلام معصومون ظاهرا وباطنا فلاتصدر منهم مخالفة أبدا ولو انقلب المنهى عنه طاعة فى حقهم لانقلب فى حقناأيضا لانناماً مورون باتباعهم وذلك لا يعقل لان انقلاب المعصية طاعة يقتضى الامريها وهومخالف لنص القرآن قال تعالى ان الله لايأمربالفحشاء والطاعة أمريها بقولهتعالى ياأيهما الذين آمنوا أطيعوا الله وأضيعوا الرسول يعنى واللةأعلم فماأمركم بعبالفعل وفيمانها كم عنه بالنرك فاوانقلبت المعصية طاعة لزم علىذلك نواردالطلبوا اكفعلى شيءواحد وهو لايعقل لانه بمثابة افعل لاتفعل وهوتناقض وفيه قياسان أيضا تركيبهما هكذالوخا نوابفعل محرم مثلا لانقلب ذلك المحرم طاعسة في حقهم لعصمتهم وحفظ ظواهرهم وبواطنهم عن منهى عنه اكمن انقلاب المحرم طاعة فى حقهم باطل

لانهلوانقلب المحرم طاعة في حقهم لانقلب في حقناأ يضا لانناما مورون باتباعهم الكن انقلاب المحرمطاعة في حقناباطل لافتضائه الامربالمعصية والله تعالى يقول ان الله لايأم بالفحشاء واذابطن نقلاب المحرم طاعة في حقنا بطل انقلابه في حقهم وادا بطل انقلابه في حقهم بطل ماأدى اليهوهوخيانتهم بفعلمنهميءنه واذابطلهذاثبت نقيضه وهوالامانة وذلك المطلوب ودليل الصدق يندرج في دليل الأمانة لان الكاذب خائن أو نقول اعاترك الاستدلال على الصدق بدليل شرعي اكتفاء بما تقدم بناء على ان دلالة المجزة عقلية على صدق الرسل ثم ذكردليلجوازالاعراضعلمهم بقوله (جوازالاعراض) البشريةالتي لآنخل بمناصبهم العلية (عليهم حجته وقوعهابهم) بالمشاهدة بالنسبة لمن عاصرهم وبالتواتر بالنسبة لمن بعدهم والوقوع أمارة الجواز يؤخذ من كالامه دليل اقتراني ونظمه هكادا الاعراض التي لاتخل عنصبهم الشريف شوهه وقوعهابهم وكلما كان كمذلك فهوجائز النتيجة الاعراضااني لانخل بهم جائزة علمهم ولكأن تركبه من قياس استثنائي هكذالولم بجزالاعراض البشر يةالتي لاتخل بهم لماوقعت بهم لكن عدم وقوعها بهم اطل بالمشاهدة لمن عاصرهم و بالنقل المتواتر بالنسبة لناوادابطل النالى بطل المقدم وهوعدم جواز وقوعهامهم واذابطل ثبت نقيضه وهوجواز الوقوع وذلك المطلوب ولما كان من الاعراض الجائزة فى حقهم نحو المرض اظاهر البدن بحيثلا يتولى على سرالقلب والجوع وأذى الخلق والفقر الظاهرى كان ذلك عظنة للسؤال عن حكمة ذلك مع انهم خيرة الله على الاطلاق والله قادرعلى أن بدفع عنهم ذلك أجاب الشيخ السائل تفدير ابقوله (تسل) خبرمقدم و (حكمته) مبتدأ مؤخراً ي حكمة وقوع بعض الاعراض بهم هى المسلى والافتاء بهم فن الحقه مرضاً وفقراً وأذى أوغير ذلك وعلم أن الرسل علهم الصلاة والسلام معكرامتهم عند ربهم لحقهم مثل ذلك تسليبهم وصبراقنداء بهم على بلاء ومحن هذه الدنياالفانية فيرماح قلبه لذلك ويتلقى كل مابرد عليه باطمئنان وتسليم اللهم وفقنا لحسن الاقتداء بهم علمهم الصلاة والسلام ولماذكر الناظم العقائداني بجب على المكاف معرفتها مفصلة وذكر أدانها التي بمعرفتها يخرج المكاف من ربقة التقليدذ كرهنا أنجيع ماتقدم لازم للازم معني لاالهالاالله مجمدرسولالله بقوله (و) لازم معنى (قول) هو ( لاآلهالاالله مجمد أرسلهالاله) فالاضافة للميان وجلة (يجمع) خبرقول على حدف مضافين كرتقدم و يجمع عمني يستلزم (كل هذه المعانى أى العقائد عمني انها لازمة الازم معنى لااله الاالله محدرسول الله و بيان ذلك ن معنى لااله الااللة لامعبود بحق في الواقع الاالله و يلزم هذا المعنى كونه مستغنيا عن كل ماسواه

ومفتقراليه كلماعداه فيصيرال كالرم هكذا لامستغنى عنكل ماسواه ومفتقر االيه كل ماعداه الااملة تعالى فالاستغناء عن كل ماسواه يلزمه وجو بالوجو دوالقدم والبقاء والخالفة للحوادث والقيام بالنفس ووجوب تنزهه عن النقائص فيتصف بالسمع والبصر والكلام ويلزمه أيضا عدموجوبشيءعليه كالصلاح والاصلح وعدم استحالة شيءعليهمن الكاثنات ويلزمه أيضاعدم تأثيرشيءمن الكائنات بقوة أودعهاالله فمه اذلوا نتفت هذه اللوازم أعني وجوب الوجود الىآخره لانتني الملزوم وهو استغناؤه عن كل ماسواه لمكن انتفاء الملزوم بإطل لفرض استغنائه عنكل مأسواه واذابطل انتفاء الملزوم بطل انتفاء اللازم وثبت نقيضه وهوثبوت تلك اللوازم وذلك المطلوب لنافافهم ماسلكناه وافتقار كل ماعداه اليمه يلزمه وجوب الحياة والقدرة والارادة والعلم والوحدانية ويلزمه أيضاعدم تأثيرشيء من الكائنات في أثرما بطبعه ويلزمه أيضاحــ دوث العالم بأسره اذلوانتفت هذه اللوازم أو بعضها أعني وجوب الحياة الخ لانتنى الملزوم وهوافتفار كل ماعداه اليه وانتفاء الملزوم باطل لفرض افتقاركل ماعداه اليهواذا بطل انتفاء الملزوم بطل انتفاء اللو ازم وثبت نقيضه وهو ثبوت اللو ازم وذلك المطاوب هـــــــا مادخل تحت لاالهالااللة وأماما يؤخذ من معنى مجمدرسول الله وهو ثبوت الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيؤخذ منه صدقه وأماننه وتبليغه واستحالة أصدادها ويؤخذ منه الايمان بجميع ماجاءبه صلى الله عليه وسلم فهاجاءبه الايمان بسائر الانبياء والملائكة والكتب السماوية واليومالآخر ومايقع فيه منحسابوغيره وماوجب لنبينا محمد صلى اللهعليه وسلم بجب لاخوانه المرسلين والنبيين ماعدا التبليغ للاحكام ويستحيل علمهم مااستحال عليه صلى الله علمهماً جعين ويؤخذ منه أيضاجوازالاعراض البشرية التي لاتؤدى الىنقص في مراتبهم الانذلك لايقدح في شأنهم علمهم الصلاة والسلام كاتقدم بيانه فقد بان الب تضمن واستلزام لازم معنى لااله الااللة محمدرسول الله لجيع العقائدمع قلة حروفها قال الشيخ رجمه اللة نعالى (كانت) كلة الشهادة (لذا) أى لأجل مااشتملت واستلزمت باعتبار لازم معناها والله أعلم (علامة) ظاهرة على (الايمان) فن تلفظ بهاعصم نفسه وماله في الدنيا الابحقها في الاسلام ومن كانت آخر كالامه من الدنياد خل الجنة (وهي) أي كلة الشهادة (أفضل وجوه) أنواع (الذكر) كالتسبيح وتلاوةالقرآن علىظاهر كلامه اذاعامت ذلك (فاشغلبها) أىبذكرها (العمر) أىجيع أوقاتك والمرادمن ذلك الاكثار من ذكرهارعدم الغفلة عنهامهماأ مكنك ذلك والافغي بعض الاوقات لايتأتى الذكر كحالة الاكل والجاع والنوم واذاشغلت العمر بها (تفز) نظفر (بالذخر) أى بالفنيمة التي لا يعادلها شيء والذخرة وهوما ادخرته لعاقبة أمرك دنيو يا كان كاليوا قيت والحلي أوأخرويا كالثواب وورد في فضل هذه المحلمة المشرفة أحاديث كشرة فانظرها

ولمافرغ من الكلام على كلمة الشهادة شرع يتكلم على معنى الاسلام والايمان والاحسان شرعا فقال رجه الله تعالى (فصل) دال ومدلوله ما بعده الى آخرالفصل (وطاعة الجوارح الجيع) أي جيعهاوهي الجوارح السبعة اللسان واليدان والرجلان والسمع والبصر والبطن والفرج وطاعتهااذلا لهاوخضوعها بفعل الاوامرا اشبرعية واجتناب المهيات كانت الاوام قولا كالنطق بالشهادتين أوفعلا كالصاوات الخس والمنهمات قولا كشهادة الزور أوفعلا كالزماولابدمن موافقة الظاهر للباطن والاكان نفاقاوزندقة وقوله (قولا وفعلا) تمييزان أى وطاعة الجوارح جميعها منجهة القول والفعل لاالاعتقاد لانه داخل في مفهوم الايمان وماهنامفهوم الاسلام فطاعة الجوارح الجيع بالوصف المتقدم (هو الاسلام الرفيع) الكامل في عرف الشرع وأمااذا انقاد بعض الجو آرج وخالف بعضها فلا يكون اسلاما كاملا فى عرف الشرع بل اما اسلام نافص كأن نطق بالشهاد تبن لاغبر أوفعل معها بعض المأمورات كن ترك النطق أباء ونعنتا وفعل بعض المأمو رات ونرك بعض المنهيات وكذا اوكان ظاهره خلاف باطنه بان يكو ن مظهر الشعائر الاسلام معتقدا عدم وجو مها أوصحتها فهذا الذي كان يسمى منافقافي الصدرالاول وأماالآن فيسمى زنديقا وماذكر والشيخ فيهذا الفصل مأخوذ من حديث جبريل عليه السلام المذكور في البخاري وغديره وسأذكره ان شاء الله تعالى في آخر الفصل ولماكان الاسلام فيعرفالشرع هوالانقيادوا لخضوع لفعل المأمورات واجتناب المنهيات وكان لذلك كايات كشيرة وتحتها جزئيات منتشرة أشار الى أمهات الكايات بقوله (قواعدالاسلام خس) ووصف بقوله (واجبات) يثابالمرء على فعلهن ويترتب العقاب على تركهن شرعافن وفي بهاو بماوجب مثلها وترك المنهيات كان اسلامه رفيعا ومن ترك شيأمنها فان كان النطق بالشهادتين فقد نقض بيته من أصله وان كان غير الركن الاول فهو ناقض لبعض الخوالف مع بقاء قيام أصل البيت (وهي) أى القواعد الجس (الشهاد تان) وماعطف علمهما أىالنطق مهما للقادرعلىذلك أوماقام مقامالنطق كالاشارة للتوحيات بالنسبة للعاجز عن النطق ومن امتنع من النطق بهما تعنتا وتكبرا فهوكا فرأومر تدان كانت

آصوله مسلمين وحيث كان الشارع لايقبل بدوتهما صرفا ولاعد لاوالشهاد ان أى النطق جهما معمعرفة معناهما ولواج الابان يعتقدان اللهواحد لايشبه المخلوقات ويعرف الصفات الواجبة للهو يعتقد ثبوتهاللةنعالى ويعتقداستحالةأضدادها عنىاللدتعالى ويعتقدجو ازالجائزات على الله تعالى ودليله على ذلك وجود الخلوقات من غير أن يعرف تفصيل الدليل على ذلك ولا يقدرعلى دفع الشبه الواردة عليه وصورة ذلك كأن يسأل رجل رجلاعن وجودالله الخفيعترف المسؤل بالوجو دوباقي الصفات فمسأله أيضاعن الدايل عن ذلك فيحيب بان دليلي على وجود الله نفسي أو السموات أو الارض فيقول السائل بين لى وجه الدلالة على وجودالله مثـلا أويوردالسائل عليه شبهة لايستطيع ردها فيجيبه المسؤل بان اعتقادى الجازم فى وجود الله مثلاهو وجودنفسي ومامعهامن الخلوقات ولادراية ليشيء بعدذلك فصاحب هذا الاعتقاد مع دليله المتقدم ذكر موهو المسمعي بالدامل الجلى أوالاج الى عارف وعالم وخلص من ربقة التقليد وأماالمقلدالمختلف في اسلامه فهو يعتقدوجو بالصفات لله واكن لوسثل عن الدليل كان جوابه سمعت هذا من أشياخي مثلا وأمامعرفة كل صفة بدليلها كاتقدم فذاك فرض كفاية اذاقام به بعض أهل القطر أوالبلدسقط عن الباقين ويعتقدأن مجمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم و يذعن بذلك فحاتقدم بيانه من النطق بالشهادتين مع معرفة صدفات الله والاذعان بالرسالة إسيدنا مجمد صلى الله عليه وسلم (ثمرط) شرعى في صحة القواعد (الباقيات) والمشروط ينعدم بانعدام الشرط فمن لم يأت بالشهادتين ولم يصــدق بمدلولهمالايقبلالله منــه فرضا ولانفلا وبالجــلة ااــكافرالاصلى لاينخرط فىجماعةالمســله بين الا بالتلفظ بهما ان كان قادرا على ذلك وأما المسلم اصالة فيجبعليه أن يأتى بهامرة في عمره ولا يتوقف اســ الامه على ذلك الانه ما بعلوالديه مالم عتنع من التلفظ بهماتـ كبراو تعنتا فان امتنع الدلك فهو مر مديستتاب الانة أيام فان رجع الى الاســـ لام فيها ونعمت والاقتل كيفرا فلا يغســـ لولا يصلى عليه ولايدفن في مقابرالمسامين وماله ابيت مال المسامين (ثم الصلاة) أى اقامتها بشروطها وأركانها كمايأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى في بابها (و) القاعدة الثالثة أداء (الزكاة) المفروضة (في القطاع) والقطاع ككتاب وزماجم قطيع يطلق على الدرهم وعلى النعم الشامل للابل والبقر والغنم قاله في القاموس وقدأ طلق ه الناظم على مافيــــــــــ الزكاة مطلقا و يأتى بيان مافيــه الزكاة ان شاء الله تعالى ( و) القاعدة الرابعة (الصوم) لرمضان وهوشر عا الامساك عن شهوتى البطن والفرج ومايقوم مقامهمامن قربطاوع الفجرالي يحقق مغيب الشمس

ويأتى الـكلام على ذلك في بابه ان شاء الله تعالى (و) القاعدة الخامسة أداء ( الحج ) وهو شرعاقه م بيت الله الحراممع مايلزم ذلك كاياني مفصلا في بابه ان شاء الله نعالى وقوله (على من استطاع ) قيد في الفاعدة الاخيرة نظر اللا يَه الشريفة والحديث والافبحسب المعنى يرجع للكل ففاقدالقدرة على النطق بالشهادتين لايجب عليه وفاقدالماء ومايتيمم عليه لاتجب عليه الصلاة وفاقد القدرة على تخليص ماله من يدالغاصب مثلالا تجب عليه الزكاة وفاقد القــنـرة على الصومسائرأوقاته لنحوجوع أوعطش لايجب عليهالصوم ويأتى تفســير الاستطاعة بالنظر الحج فى بابه ان شاء الله تعالى، ولما أنهى الكلام على بيان معنى الاسلام شرعاشرع فى بيان معنى الايمان كذلك وأما الايمان المة فطلق التصديق قال تعالى حاكيا عن اخوة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام خطابهم لابيهم اسرائيل عليه الصلاة والسلام وماأنت بمؤمن لنا أى بمصدق لنا في اخبار فالك بان يوسف أكله الذئب وشرعا التصديق مع الاذعان بجميع ماجاءبه النبي بماعلم من الدين بالضرورة ولوعلى طريق الاجمال فيمالم يعلم تفصيله كالزائد على الكتب الاربعة مثلا فقال (الايان) شرعاحقيقته (جزم) تصديق مع الاذعان من الجازم (بالاله) أي بوجوده وقدمه و ببقية الصفات تفصيلا فماعلم تفصيله واجمالا فهالم يعلم تفصيله وباستحالة أضدادها وبجواز ابجاد المكنات واعدامها فيحقه تعالى (والكتب) أي وجزممع الاذعان بالكتب السماوية بإنهامنزلة من عنداللة تعالى على بعض رسله فيجبالايمان بمآعلم تفصيله تفصيلا وهىالتوراة والزبور والانجيل والفرقان وبجب الاعمان بفيرهد ه الاربعة اجمالا (والرسل) أى جزم بالرسل أيضافي جزم المكاف بان للة رسلا أرسلهم لارشاد عباده أولهمأ بونا آدمعليه السلام وآخرهم بعثاسيدنامجمد صلى اللةعليه وسالم فيؤمن بمنءلمتأ سماؤهم تفصيلاوهم خسةوعشرون آدم ادريس نوح ابراهيم اسماعيل اسحتى يعقوب نوسف لوط أيوب شعيب موسى هرون داود سليمان ذوالكفل الياس يونس اليسع هود صالح زكرياء يحيى عيسى محمدصلى الله عليهمأ جعين واجمالافيمن لاتعلم أسماؤهم ويعتقد عصمة جميعهم وماورد بمايوهم خلاف العصمة فؤول اجماعاو يعتقد انهم عليهم الصلاة والسلام أكرم الخلق عندالله نؤمن بجميعهم ولانفرق بين أحدمنهم فىالايمان كمأ فرقت اليهود والنصارى (والاملاك ) أى ونجزم بان للهملائكة معصومين لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمر وننؤمن بماعامت أسماؤهم تفصيلا كجبريل ومكائيل واسرافيل وعزرائيل ورضوان ومالك ومنكر ونكير عليهم الصلاة والسلام واجالا فيمن لمتعلم أسماؤهم واجزم بماتقدمذ كره (مع بعث) أىمع الجزم بحصول البعث من القبور الى أرض

المحشر بالنفخة الثانية من اسرافيل عليه السلام في الصور ووصف البعث بقوله (قرب) لان كلآت قريب ولوطالت مدته والساعة حق أيضاوهي انقراض الخلق الامااستثني بالنفخة الاولى من اسرافيل في الصورايضا قال الله تعالى وإن الساعة آتية لاريد فيها وأن الله يبعث من فى القبور (وقدر) أى والايمان أيضا جزم بالقدر خير موشره حاوه ومره أى نصدق ونذعن بانمايقع فى الكون هو بتقدير الله تعالى أزلا قبل وجود المحلوقات فلايقع في ملكه الا ماأراده فيحسالتسليم لفضاء اللة تعالى وقدره والرضابذلك مدون اعتراض عليه فيشيءقال تعالى وخلقكل شيء فقدره تقديرا انا كل شيء خلقناه بقدر (كنداصراط) أي والاعمان جزمبالصراط أىبانه حق ثابت وهوقنطرة على متنجهنم عليه المرورالى الجنة فلاكلريق اليها الامنه ويختلف مرورالناس عليه فنهم من عرعليه كالبرق في السرعة ومنهم من عرحبوا وبينهما درجات ومنهم من تختطفه الكلاليب فتكردسه فى النارأعاذ ناالله تعالى من ذلك واخوانناالمسلمين (ميزان) أى والايمان جزم بوجود الميزان وبوزن الاعمال الكل الناس فيه الامن بدخل الجنة بغير حساب فلاتوزن أعسالهم قال الله تعالى ونضع الموازير والقسط (حوض الذي) صلى الله عليه وسلم أى والايمان جزم يحوض الني لمافى الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصى رضى الله تعالى عنهما حوضى مسيرة شهر زواياه سواءماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أكثرمن نجو مالسهاءمن شرب منه لم يظمأ أبداوأحاديثه كشيرة (جنة ) أي والا يمان بخ م يوجو دالجنة الآن وهي دارا لخلد للوَّ منهن فيها مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشروأ عظم ما فيهامن النعم رؤية المولى تعالى منغبركيف ولاحصرمن دخلهالا بهرم ولايموت ولايلحقه فيها كدر بل سرورأ هلهادائم أبدا لهم فيهاما تشتهيه الانفس وتلذ الاءين جعلني الله واخوا ننامنهم (ونيران) أى والإيمان جزم بوجود النار ذاتالدرك الآنوهي دارالهوانأعــدها اللةتعالى دارخلدلاعدائه وهم كفاروالمنافقون فيهامن الاهوال مالاتكن وصفه أعاذنااللهوأ حبتنا منهاو بقية اخواننا المسلمين وابق عما يجب الايمان به حصول الشفاعة اسيدنا محمد وكونه أول شافع ورؤية اللة تعالى للؤمنين واعطاء الكتب لاربابها فن أخذ كتابه يمينه فاز وأمامن أوتى كتابه وراء ظهره فسوف بدعوثبوراو يصلى سعيرا اللهمأعطني كمتابي بميني وسؤال القبر وضغطته وغبر ذلك مماوردا انصبه ولاسبيل لمعرفته الابه واعماقلنافي كل واحديما تقدم الاعمان جزم بكذا فمكأنه نفس الابمان وحدهمع ان الايمان هو التصديق بجميع ماتقدم وغيره مماوردت به نصوص

الشريعة لانعدم التصديق بواحد بما تقدم ينافى الايمان بالكلية فهو الحامل لى على ماسلكته ولمافرغ من الكلام على بيان معنى الاسلام والايمان شرعاوهما الركمذان الاولان للدين شرع في الكلام على الركن الثالث بقوله (وأما الاحسان) في العبادة (فقال) في بيان معناه (من دراه) علمه وهو النبي صلى الله عليه وسلم مجيبابه السائل وهو سيد ناجبريل عليه السلام هو (أن تعبدالله كأنك نراه) وبراك أى نراقبه بعين القلب فيحصل لك الخشوع والاخلاص فى العبادة المطاوبان شرعاف (ان لم تـ كن تراه) بان لم تبلغ الدرجة الاولى فاعمل على الجزم في جيع حواسك ودفع الخواطر الشاغلة لكعن مولاك (فانه) أى لانه (يراك )ويعلم فجميعها هوالدين الكامل لحديث سيدناجبرا ثيل المذكور في الصحيحين البخاري ومسلم نصه عن أبي هريرة وعمر بن الخطاب ولفظ مسلم عن عمر بينما نحن عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذطلع عليذار جل شــدىد بياض الثياب شديد سو ادالشعر لايرى عليه أثر السفر ولايعرفهمناأحد حتىجلس الىالنبي ضالىاللةعليهوسه إفاسند ركبتيه الىركبتيه ووضغ كفيه الى فخدنيه وقال يامجد أخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسدلم أن نشهد أنلااله الااللة وأن محمدارسول الله وتفيم الصلاة وتؤتى الزكاة ونصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قالصدقت فعبناله يسأله و يصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال أن تؤمن باللهوملائكته وكتبه ورسلهواليوم الآخر ونؤمن بالقدرخيره وشره قالصدقت قال فاخبرنى عن الاحسان قال أن نعبد الله كأنك تراه فان لم تركن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ماالمسؤل عنها باعلم من السائل قال فاخ بربى عن أمارتها قال ان تله الامةر بتها وانترى الحفاةالعراةالعالةرعاءالشاء يتطاولون فيالبناء قالثمانطلق فلبثمليا ثمقالياعمر أتدرى من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فانه جبر بل أما كم يعامكم دينكم اه ويطلق الدين على الواحد منها شرعا قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام (خذاً قوى عراك) استسمك مهذالانهأ قوىالعرىالتي تمسك مهامن خاف على نفسه الهلاك قال اللهتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقداستمسك بالعروة الوثق لاا نفصام لها\* ولما فرغ من السكارم على القاعدة الاولى شرع في الكلام على القاعدة الثانية وهي الصلاقمة مماعليها مقدمة كتاب وهي طائفة من الكلام تقدمت أمام المقصود بالذات لارتباط لهبهاوا تنفاع بهافيه فن عمر معنى الواحب مثلا من هذه المقدمة وشرع فى المقصودود كرافظ الواجب لم يحتج للبحث عن

معناه فقال (مقدمة) أي هذه مقـدمة بكسرالدال أو بفتحها (من الأصول) أي من أصول الفقه يريدان هذه المقدمة منقولة من أصول الفقه ووصفها أيضا بقوله (معنة) من علم افهامن الاحكام أي يستعان ععرفتها (في فروعها) أي فروع الادلةالشرعية التي مذكر بعدهذ المقدمة (على الوصول) أى التوصل ععرفة حقائق أحكام تلك الفروع ومعنى (الحكم فى) عرف (الشرع) هو (خطابر بنا) أىكلامه النفسي الازلى ولايشترط وجود المخاطب عندتوجه الخطاب بالنسيمة للة تعالى (المفتضى) المتعلق نعانى دلالة ب(فعل المكاف) وقوله (افطنا) تكملةللبيت والخطاب اما (بطلب) فعل كصلاة الصبح وصوم يوم عرفة أو بطلب كفعن الفعل كالسرقة وصوم رابع النحر (أواذن) في الفعل والترك كالاكل والشرب عند عدم الضرورة وهذه أفسام خسة تسمى الاحكام التكليف ة لان المتأكد في الطاب منها لا يخاطب بها لزوماالا المكاف ثمأشار الى مالا يختص بالمكاف بقوله (أو بوضع لسبب) كالزوال اصلاة الظهر (أوشرط) أى أووضع اشرط كالطهارة اصحة الصلاة (أوذى منع) أى أو وضع لذى منع كالحيض بالنسبة لوجوب وصحة الصلاة ويق من أحكام الوضع الصحة وهى وصف الشيء اذا استكملت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه والفسادوهو وصف الشيء اذالم يستكمل ذلك وهذه الخسة تسمى الاحكام الوضعمة لانهالا تختص بالمكاف بلوضعها الشارع أمارة على الاحكام مثلاجعل السبب كالزوال أمارة على المسبب وهي صلاة الظهروعدمه على عدم المسبب وعدم الشرط أمارة على عدم المشروط والمانع أمارة على عدم الحكم واستيفاء الشروط والاسباب وانتفاء الموانع أمارة على الصحة وانتفاءشيءمن ذلك أمارة على الفساد ويطلق على المكل خطاب التكليف تغليبا وتسمى هذه العشرة الاحكام الشرعية فالسبب مايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كالزوال مثلا يلزم من عدمه عدم طلب الظهر ومنوجوده وجودطلب الظهر بالنظر لذاته يعنى بقطع النظرعن توفر الشروط وانتفاء الموانع أرحصوهما وعدم توفر الشروط والشرط مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته كالطهارة بالنسبة اصحة الصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولايلزم من وجودها وجود لاحمال تخلف السبب ولاعدم الصلاة لتوفر الاسباب ونغي الوانع والمامع مايلزممن وجوده العدم كالحيض يلزم من وجوده عدم وجوب الصلاة ولايلزم من عدم المانع عـــــملاحتمال توفر الاســبـابـوالشهروط ولاوجودلاحتمال تخلف سبب أوشرط وبيان هذا لموضوع على ماينبغي لايتحمله هذا الشرحو بعدذ كرهماتقدم شرع في تقسيم متعلق الحبكم

الشرعى بقوله (أقسام) متعلق (حكم الشرع) التكليفية (خسة ترام) تقصد أولها (فرض) و يرادفه اللازم والمتحم والواجب في غيير باب الحجو يرسم بما في فعله ثواب وفي تركه عقاب (و) ثانها ( ندب ) و يشمل السنة والرغيبة على قول و يرسم يما في فعله ثواب وليس فى اركه عقاب (وكراهة) وارسم بمانى تركها امتثالا للشرع ثواب وليس فى فعلها عقاب (حرام) ويرادفه محظور وممنوع ويرسم ممانى فعله عقاب ان شآءالله العقاب وفى تركه امتثالا الشرع ثواب ( ثم اباحة ) وترسم بما ليس في فعلها ثواب ولافي تركها عقاب وتقدم ان الطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك وكل منهما ينقسم الى قسمين أرادالشيخ أن يبين لنا الفرق بين هذه الاقسام فقال (فأمور جزم) بطلبه كالصاوات اللس (فرضو) مأمور به (دون الجزم) بطلبه (مندوب) ووصفه بقوله (وسم) أىعلموذلك كصلاة الوتر والفجر (ذوالنهي) وهوطلب الكفعن الفعل (مكروه) ان لم يجزم بطلب الكف كالنهى عن صيام رابع النحر (و) ذوالنهمي أي طلب الكفءن الفعل (مع حتم) في الطلب (حرام) كاكل الرباوالاشراك بالله والعياذبالله تعالى (مأذون) في (وجهيه) الف علوالترك أيماأباح الشارع فعلهوتركه على خدسواء كأكل الطيبات الحلال (مباح) أي يسمى ذلك (ذا) أي المباح ( عمام) الاقسام الحسة ولماذ كرالفرض والمندوب اجالا شرع في تفصيل ذلك بقوله (والفرض قسمان) باعتبارتعلق طلب الشارع فان تعلق الطلب بالجدلة بحيث يريد الشارع الفعلكتغسيل الميت ومواراة شخصه في الارض لاعين الفاعل فهو فرض (كفاية) ويعرف بماذا فعله بعض من توجه الهيم الطلب سقط الطلب عن الباقين ويأثم الجيم بترك فعله (و) ان تعلق الطلب بالاعيان كالصلوات الجس فهو فرض (عين) و يرسم بمالا يقوم به أحدعن أحد (و يشمل المندوب) المتقدمذ كره (سنة) وصفسنة بقوله (بذين) تثنية ذا اسم اشارة راجع لكفاية وعين فالسنة العينية كالوتر والعيدين والسنة الكفائية كالاذان والاقامة والمندوبوالسنة والمستحبوالتطوع بمعنىواحد وهوماطابه الشرعطلبا غيرجازم وقيل المندوب أعم وهوظاهر الناظم راجع المطولات ﴿ وَلَمَا فَرَغُ مِنَ الْحَكَلَامُ عَلَى الْمُقْدِدُمُهُ شرع فى الكلام على الوسائل التي يتوصل بها الى اقامة الصلاة وذلك إن الصلاة فرضا كانت أونفلالانصح الابطهارة لمانقدم منأن الطهارة شرط في صحة الصلاة وهيمائية وترابية والمائية يتوقف حصوطا على استعال مامخصوص والترابية بدل عن الماثية فبدأ في بيان ما يجوز استعماله بتحصيل الاصل فقال ﴿ كتاب الطهارة ﴾ المائية والترابية الطهارة لغة

النظافة رعرفا صفة حكمية حاصلة عن الوضوء أوالغسل أوالتيمم يباحبها لموصوفها أن يصلى أو يصلى بهأوفيه بالنسبة الطهارة المائية 🔌 فصل وتحصل الطهارة 🔌 أى الصفة الحكمية التي قال الشارع بحصولها في الذات أوفي الثوب المتنجس أوفي المكان كذلك (ب)سبب استعال (ما) بالقصر الغة في ماء بالمد وشرط الشارع في الماء الذي تنشأ هذه الصفة عند استعاله الســــلامة فيه (من التغــير ) في الطعم أو اللون أو الربيح ( !)سبب ممـــازجة (شيء) له وقوله (سلما) متعلق بهمن التغير واذالم يسلم من التغير وتغير بالفعل ففيه تفصيل وذلك اماأن يتغير عمازجة نجسله واماأن يتغير عمازجة طاهرله فان تغير بنجس فلايجوز ولايصح استعماله فىالعباداتولاالعادات فلهذاقال رجماللة تعالى (اذانغير) أحدأوصافه (بنجس) كالدم والبول (طرحا) لكالكلاب أو يسق به الشجر اذا أرادر بهذلك وان تغيير بطاهر صح استعماله في العادات درن العبادات ولذاقال (أو) اذا تغيراً حداً وصافه بشيء (طاهر) كاللبن والعسل فلايصح لعبادة بل (اهادة) كالطبخ والهجن وغسل الثياب الخالية من النجاسة (فد) حرف تحقيق (صلحا) ألفه للاطلاق أى صلح ما نغير بطاهر للاستعمال في العادات ولما كان من الطاهر المفدر ماهو ملازم في الغالب الكونه قر ارالله أوالكونه من أجزاء الارض وظاهر اللفظ يشمله واله لايصح الاللعادة والواقع ليس كـ الك استشناه بقوله (الااذا لزمه) المغير (فيالغالب؟)ماءبجريعلي نحو (مغرة) وكبريت وتغير بذلك وكمذا اذاطرحفيــه شيءمن أجزاءالارض ولوعمدا وكمذاكل ماتغير بمايعسرالاحترازعنه كتغيرماء بتربورق شجر أوتبنأو بالآةالسفن ان كانت من أجزاءالارض مطلفاوان كانت من غيبر أجزام اضران تفاحش التغير وماءيدهن آنية البوادي وماءيما يصلح الوعاء كقطران ولوكان التغيير بينا مالم يزدعلى المعتاد والاضر (ف)كل ماتقدم لايضر تغيره للماءوحكم المتغيريه (مطلق) طهور يصلح استعماله في العبادة والعادة (ك)ما يصلح استعمال الماء (الذائب) من نحوثلج وبرد فىذلك سواءذاب بنفسه أو بفعل فاعل 💥 ولما فرغ من بيان مايصلح للطهارة ومالا يصلح شرعفي بيان أحكامها وهي تنقسم الىصفرى وكبرى وبدأ بالصغرى لكاثرة وقوعها وكثرة المستعملين لها فقال ( فرائض الوضوء ) التي لايصح الابجميعها (سبعة) عند المالكية (وهي) أى السبعة (دلك) وماعطفعليه أى أولهادلك وهو امرار اليـ ومافى حكمها على العضو المغسول مع صب المناء أو بعده بقرب الصب بحيث يعمم العضو بالمناء الذي عليمه وهووا جبالنفسه لالايصال الماءللبشرة ولابدمن سيلان الماء على العضو المدلوك فان لم

يسلعن العضو بأن أخذالماء بيده ثم صبه أوأخذمن الماءمالا يكفي في تعميم العضو وتدلك بذلك كان فعلهمسحالاغسلا وهو باطلقطعا ولابدأن يصب الماءمن أعلى جبهتهمع رفع رأسه قليلاليسيل الماء على جيع وجهه فيمكنه تعميم الماءعلى مالم يصله وأمامن جعل الماء علىمادون الجبهة ثم يعمم الجبهة ببلل يديه لان الماء لايرتقى العاوفيكون تعميم الجبهة بهذه الصفةمسحا وهو باطلأيضا ولاتصحالنيابة فيالدلك الالمجزعن ذلك وتصحفيصب الماء على المتوضئ اختيارا ( و ) ثانيها (فور) وهوأنيفعلالوضوء من غيرتفر يق بين اعضاء الوضوءوالتفريق اليسدير لايضرولوعمـدا ويأتي بيانحدالكثمر واليسير وهو واجب مع الذكر والقدرة ويأنى محترزهما ان شاءاللة نعالى فى كالرمالناظم وثالثها (نية) قصد بقلب ولايحتاج الىالتلفظ بالمنوى بانيقول نويت فرض الوضوء مثلا الالدفع وسواس بعدم التلفظ فيطلب التلفظ حينتذوتكون النيــة (فيبدئه) أيعندبدئه فيأول مفروض مغسول أوممسوحان بدأ في وضوئه يمسحراً ســـه ولم يراع ســنة الترتيب و بين المنوى بقوله (ولينو ) المتوضئ بوضوئه (رفع حدث) أى رفع صـفة حكمية قال الشارع بوجودها عند حصول سبب من الاسباب الآتي بيانها ان شاء الله تعالى وهي تنافى الطهارة (أو) لينوأ داء (مفترض) فرضهاللة تعالى عليه وهوالوضوء بقوله تعالى يأأيهاالذين آمنوا اذاقتم الىالصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية (أو) ولينو (استباحةا)فعل (ممنوع) منفعله كالصـلاة (عرض) وطرأ منعه اسبب يمايأني في نواقض الوضوء وأي هذه الثلاثة لاحظ بقلبه كفاه وملاحظة الجميع ان أَ مَكُنَأُحُسُنَ (وَ)رَابِعِهَا (غُسُلُوجِهُ) وحدهطولًا من منابتشـعرالرأسالمعتاد الىآخر الذقن لمن لالحية لهأ ولآخر هالمن له لحيــة ولوطالت وعرضاما بين الوندين فالوندان من الاذنين لايغسلان والبياض الذي نتحت الوتد والذي خلف العذار ومابين الوندوعظم الصدغ والبياض الذى بين الصدغين كل ذلك من الوجه يجب غسله وأما الشعر النابت على عظم الصدغ والبياض الذي بينهو بينالاذن مماهوأعلى من الولد والبياض الذي بين الاذن وشعرالرأس من مقدم الاذن ومن محاذيه من خلف الاذن كل ذلك من الرأس يجب مسحه ولا يدمن غسل شيءيسير من الرأس ومسحشيء من حدالوجه لتحقق المفسول في الفسل واستيعاب الممسوح في المسح ولا يدمن تتبع ما يخفي من الوجـ ه ولا يصـ له الماء الابتتبع من ذلك الوترة والعنفقة وأسار يرالجبهة وظاهر شفتيه وهوما يظهرعندانطباقهما انطباقاطبيعيا وماعارمن العينين وأثرجوح انأ مكن داكه والاكفي صبالماء فمن ترك شيأ ممانقدم بيانه كان وصفه

كوصف من لم يتوضأ أبدا فافهم ذلك واعمل به الفريضة الخامسة (غسله اليدين) وكذا مازادعلى ذلك كتعدد الوجمه والارجل لتناول الخطاب لذلك وان نبتت له يد بالعضم فان قصرت على الذراع ولم يكن لها مرفق لم نغسل وان وصلت اليه غسل منهاما وصل اليه (و) الفريضة السادسة ( مسح ) جميع ا ( رأس ) بدون حائل كحناء فان مسح على حائل أفير ضرورةلم يجزه ومبدأ الرأس من منابت الشعرا لمعتاد الى نقرة القفا وتقدم بيان حد الرأس من الوجه فارجع اليه ويمسح مااسـ ترخى من الشعر عن الرأس الرجل والمرأة في ذلك سواء والفريضة السابعة (غسله الرجلين) فأ كثران وجد ولابد من تعاهد الاخص والعقب وما ينبوعنه الماء ولما كان فما تقدم عدم تحديدالوجه أشارالى تحديده عرضا بقوله (والفرض) في غسل الوجه (عم) أي يعم (مجمع) أي جميع مابين وتدى (الاذنين) والوتدهو الناتي من مقدم الاذن المحادي للصدغ (و) الفرض في غسل اليدين يعمر (المرفقين) تثنية مرفق وهو مايتكا عليه عند الاستراحة وقوله (عم) تأكيد لعم الاولى (و) الفرض في غسل الرجلين يعم (الكعبين) وهما العظمان الناتثان في منتهي الساق فيجب غسل ماتقدم ولماكان مابين أصابع اليدين مظنة التساهل في دلكه نبه عليه بقوله (خلل) ادلك مابين (أصابع اليدين) وكندا ادلك التكاميش التي على ظهرها فتحنها أولا ممتداكها وكذا تبسط كفك عندغسلها وتدلك الخطوط التي فهالان تلك التكاميش والخطوط اذا بقيت على حالهالايصل الهاالدلك الذى تقدم انه فرض مستقل لالايصال الماء وكمذا تجمع رءوس أصابع اليدوقد المكها فى كف الاخرى وكذا تراعى كل محل خبى فها يغسل من أعضاء الوضوء ولاتنساهل فهاتقدم بيانه لان كثيرامن الناس يغفل عن ذلك فيكون كمن لم يتوضأ ولما كان الشعر النابت على الوجه نارة يكو نخفيفا وهو الذي ترىمن تحته البشرة عندالمواجهة وتارة يكون كثيفاوهو مالا تظهر البشرة منه عند المواجهة وحكمهما في الفسل مختلف نبه على ذلك بقوله (و) بجب تخليل (شعروجه) بشرط ( اذا) ظهر (من محته الجلد) عند المواجهة والايظهر الجلدبأن كان كشيفا فيكره تخليله وانمايطاب غسلظاهره بحيث يعمالماءظاهره والمرادبتخليل الشمر داكه حتى يصل الماء المشرة وقوله (ظهر) يتعلق به ماقبله \* ولما فرغ من الكلام على الفرائض شرع فى الكلام عن السنن وقدمها على الفضائل لانها آكدمنها في الطلب فقال (سننه السبع ابتدا) أى في ابتداء الوضوء (غسل اليدين) الى الكوعين قبل ادخالهما في لاناءانأ مكن التفر يغمنه ولم يكثرجداولم يكن جاريافان لم يمكن كحوض أوكثرالماء أوكان

جارياأ دخل يدهوغر فمنه وغسل خارجه وغسلهما في الابتداء سنة ولو كاننا نظيفتين أوأحدث فيأثناءالوضوءوالذىعليه عمل الناس اليوم غسلهما مجتمعتين وهوأ ول السان وتحتاج السان والفضائل المتقدمة علىغسل الوجه الى نيسة تخصها المكونها عبادة ولاعبادة غيرمعقولة المعني الابنية (و) السنة الثانية (ردمسح الرأس) من منتهى المسح الى مبدئه ان بق فى اليد بلل من مسح الفرض والالم يطالب به ولا يجد دلار دماء بخلاف مسح الفرض اذا جفت اليدفى أثناء المسح فانه يجب تجديدالماء للباقي وان بق من مسح الفرض مالا بفي بالرد مسح بمقداره السنة الثالثة (مسلح) ظاهر ( الاذنين ) وباطنهماوصفة مسحهما أن يجعلباطن الابهامين على ظاهر الشحمتين وطرف السبابتين في الصهاخين ووسطهما مقابلالباطنهما ويديرهما مع الإبهامين من الشحمة بن الى آخرهما و يكره تتبع الفضون وتجديد الماء لمسحهما قيل سنة مستقلة وقيل من عام السنة وقيل مستحب السنة الرابعة (مضمضة) وهي ادخال الماء في الفم وتحريكه من شدق الى شدق ودفعه الى خارج السنة الخامسة (استنشاق) وهوجذب الماء بالنفس الى داخل الانف ويبالغ غيرالصاعم السنة السادسة (استنشار )وهو دفع الماء الداخل بالاستنشاق بالنفسمع وضع السبابة مع الابهام من اليسرى على الانف لتخرج القذرات بذلك السنة السابعة ( ترتيب فرضـه ) أي ترتيب فرائض الوضوء فها بينهاسنة بان يقدم غسل الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين (وذا) أى وكون ترتيب الفرائض في نفسها سنةهو (المختار) من أقوال وقيل فرضوقيل فرضمع الذكرو يسقط مع النسيان \* ولما فرغ من الكلام على السنن شرع في الكلام على الفضائل قلد كرمنها بعضا بقوله (وأحدعشر الفضائلأتت) وحفظت عن الشارع أولها (تسمية) بان يقول عندا اشروع فى الوضوء بسماللة الرحن الرحيم والوضوء أحدالمواضع الني يطلب الابداء بالتسمية فيهاونذ كرمنها جلة في الحاشية ان شاء الله تعالى فراجعها ان شئت (و) ثانيها فعل الوضوء في (بقعة قدطهرت) شأنافيخرج موضعالكنيفقبلالاستعال فيهفيكره الوضوء فيهلان شأن الكنيفعدم الطهارة وطلب طهارة البقعة خوف تطايرشيء من المكان المتنجس على الثياب أوالبدن ولئلامذ كراسم الله في الأما كن القذرة وهو خلاف الادب في الذكر وثالثها (تقليل ماء) بقدرما يسميل على العضوكما تقدم ولوكان على بحر ولايشمترط تقاطرالماء عن العضو الحالارض فالافراط من الماءبدعة والتقليل جدا بحيث لايسبل على العضومفسد للوضوء من أصله والتوسط فىالامورهوالمحمودشرعا (و) رابعها (نيامن) أىجعسل (الانا) المفتوح

كالصطل والصحفة من جهة المهن لسهل التناول منهوما كان ضيقا كالابريق بجعل الىجهة البسارهذه الميفية فىحقمن يتناول عينه فان كان المتوضئ يتناول الاشياء بيساره عكس الموضوع (و)خامسها (الشفع والتثليث) ان عم في الغسلة الاولى جميع العضو والافلات يمون الثانية والثالثة سينة والمطاوب أن يلاحظ انمازادعلى غسل الفرض هو السينة خوف أن لاتعم الغسالة الاولى ويبقى شيء فيغسل بغسال السنة ولا يكني ذلك لانهم قرروا ان السنة لاتقوم مقام الفرض فافهم هذاولا تعين الاولى للفرض خوف ان تقع في محذور وهو بطلان وضوئك على فرض بقاء شيء لم يعمم بالاولى وانما يكون الشفع والتثليث سنة (فى مغسولنا) لافها عسم كالرأس والرجلان النظيفتان يطلب فيهما التثليث وأما الوسختان فالمدارعلى الانقاء سادسها (بدء) من (الميامن) التي يتأنى فيها التعقيب كاليدين لامالا تعقيب فيه كالخدين سابعهااستعمال (سواك) أراكا كان أوغيره ممالم ينه عنه شرعا والاخضر لغير الصائمة فضل وجازالاستياك بالاصبع ولومع وجو دغبرها ولهخصائص عظيمة منها تذكيرا اشهادة عندالموت ويستحب الاستياك عندارادة الصلاة انطال بينهاو بين الوضوء الذي استاك فيهوعندالقراءة وفي أثنا ئها وعندكل مايغيرالفم (و) ثامنها ( ندب ترتيب مسنونه) أي ترتبب السنن فما بينها بان يقدم غسل اليدين للكوعين على المضمضة وهي على الاستنشاق وهكذامع الفرائض وهوقوله (أومع ما يجب) وهوناسعها (و)عاشرها (بدءمسح الرأس) في الفرض (من مقدمه) ذاهباالي القفا فلو بدأمسج الفرض من القفا وانتهبي الى المقدم كفاه وخالف يصـىرالردالذي هوسـنة من المقدم الي المؤخر ومثل الرأس في مطاو بية البدء من مقدمه اليدان والرجلان فيبدأ من رؤس الاصابع الى المرفقين أوالكعبين وأماالوجه فيتعين فيها البدءمن الجبهة كماتقدم وببدأ في الدلك بظاهر اليدين والرجلين قبل باطنهما حادىءشرها ( تخليله أصابعابة\_دمه ) أى قدمرجليه فيخللهمامن أسفل بسبابته ويبدأ منخنصراليمني ونختم نخنصراايسرى ويستحبله زيادةعلىماذ كرهالناظم رجماللة تعالى استشعار النية من أوله الى آخره واستقبال القبلة انأمكن ذلك وجاوسه على شيء مرتفغ ليتمكن من الوضوء وعدم الكلام الابذكر الله تعالى ولما فرغ من الكلام على الفضائل شرع في الكلام على المكروهات وذكرونها ثنتين بقوله (وكره) للتوضي ( الزيد ) أي الزيادة (على) مرة (الفرض لدى مسح ) لان المسح مبنى على التخفيف (و) كره الزيد (ف) عدد (الغسل) لمفسول أوالزيادة (عليما) أىعلى محل (حددا) أىحدده الشارع فتكره

أوتمنع الزيادة فىالعدد وتكره الزيادة فىمساحة المغسول علىماحــده الشارع أيضا ومحل المنع أوالكراهة انقصد بذلك التعبد لانفيه استظهاراعلى الشارع لاانقصد التبردف الصيف أوالتدفى فى الشتاء واذا شك هل غسل وجهه مثلام رتين أوثلاً فالاحوط البناء على انه غسل ثلاثًا مراعاة لمن يقول بمنع الرابعة ولما تقدم لهذ كرالفور وانه فرض ولم ينبه على حكم مااذاطرأعليهما يمنع الفورية نبه عليه هنابقوله (وعاجز) عن (الفور) لعارض طرأ عليه كانأعد من الماءماً يكفيه فاريقله أوغصب منه أوتبين عدمالكفاية أوأكره على التفريق ثم وجدماءغيره أوزال الاكراه (بني) على مافعل من الوضوء ولايستأنف الوضوء (مالميطل) أي مدة عدم الطول والطول مصور ( بيبس الاعضا ) المعتدلة في المزاج ولومن شيخ (فى زمان معتدل) بين الحرارة والبرودة وفى مكان معتدل كذلك فلافرق بين من أعد من الماءما يكفيه تحقيقاأ وظناأ وشكاوهو قول قوى والقول الآخر يفرق بين من أعدمن الماء ما يكفيه ظنا أوشكاوتبين خلاف ذلك فحكمه ماتقدم لان عنده نوع تفريط و بين من أعد من الماءما يكفيه تحقيقا ممطرأ عليه مانع مما تقدم فحيكم هذاحكم الناسي الآتي بيانه من أنه يبنى مطلقاغيرانه لايحتاج الى تجديدنية لعدم عزو بهاعنه وهوقول قوى أيضاوالى حكم الناسي ليعضالفرائض غيرالنيةوالدلكأشار بقوله (ذا كرفرضه بطول) أى بعدطول من نسيانه (يفعله) بنية مع التثليث في غيرالرأس (فقط) ولاياً تي بما بعده للترتيب (و)ذا كرفرضه بعد نسيانه (فىالقَرب) يعيد (الموالى) للنسىالىآخرالوضوء مرةللترنيب بينالفرائض ان غسل الموالى أولاثلاثة أومرتين والاغسله مرتين وقوله ( يكمله) بمعنى يعيدغسله ويصلى به مثلاان لم يكن صلى به قبل الآيمام وأما ( ان كان صلى ) به فرضا أونفلا (بطلت) صلاته ويعيدهاأ بدا انكانت فرضا لانه صلاها بلاوضوء وأماالنا فالة فلااعادة عليه لانه غيير متعمد لابطالها هذاحكم مااذا كان المنسى فرضاوأ شار الى حكم المنسى من السنن بقوله (ومن ذكر) بعدنسيانه (سنته) أي سنة من سنن الوضوء (يفعلها الماحضر) وقته من الصلاة ولا يعيد ماصلي ومحل الانيان بالسنة المنسية مالم يلزم على الانيان بهاارتكاب مكروه والانركها مثلامن ترك الاستنثار فلايأتي به لانه يلزم على الانيان به ارزكاب مكروه وهو اعادة الاستنشاق هذاحكم مااذا كان المتروك نسيانا وأمااذا كان النرك للفرض عمدا أوللسنة ففيه تفصيل فان كان فرضا وجفت أعضاؤه ابتدأ الوضوء وجو با وانكان سينة وصلى أعادها بوقت ويستحب لمنتم وضوءهأن يتشمهدو يدعو بماشاء من الخير لماروى فى ذلك من الاحاديث \* ولمافرغ من

الكلام على الوضوء شرع فها يبطل استمرار حكمه بقوله (نواقض الوضوء سيتة عشر) بعضها أحداث وهوما ينقض الوضوء بنفسه و بعضها أسباب أحداث وهوما يؤدي الى خروج الحدثشأنا والافالمدارعلى حصوله سواءخرج الحدثأملا ويعرف الحدث بتعريف آخروهو الخارج المعتادمن المخرج المعتادعلي سبيل الصحة والاعتيادو بدأبالاحداث الكونها الاصل فقال (بول) من قبل وهو معاوماً ولها (و )ثانيها (ريح) من دبر بصوتاً ملا ثانثها (ساس) الخارج من قبل أودىر بحيث لايتمكن صاحبه من امساكه بولاكان أومذيا أومنيا أوغانطاأو ر محاينقض ماتقدمذ كره (اذاندر) أى قلزمن اتيانه على زمن انقطاعه ولم يقدر على رفعه عداواة ونحوها فاذا قدرعلى رفعه نقض مطلقا وانمايغتفر لهمدة التداوى وان لم يندر ففيه تفصيل فان لازمجيع الزمن فلايستحب له الوضوء وان لازم النصف استحب له الوضوء احكل صلاة عند القيام لها وان لازم أكثر الزمن استحب أيضا مالم يشق (و) رابعها (غائط) من دبرأ وثقبة تحت المعدة وانسد المخرجان وهذه من الاحداث (و) خامسها من أسباب الاحداث (نوم تقيل) طالزمنه أم لاوعلامته انحلال حبوته أوسقوط سبحته من يده أونزول لعابه من فيه ولايشعر بذلك وأمالوشعر فيحالة الانحلال ومابعههافهو خفيف كشعوره بالاصوات المرتفعة ولولم عمزمعناها فيستحب الوضوء فماطال منهسادسها (مذي) وهو ماءرقيق عتد كالخيط يخرج عنداللذة الناشئة عندالملاعبة أوالتفكرو يجب فيه غسل جيع الذكر بنية رفع حكم المذي فن ترك غسل جمعه وترك النمة أيضا واقتصر على غسل محل الاذي أجزأ وذلك على قول قوى سابعها (سكر) أي استتارالعـقل بسبب تناول المسكر أوالمرقد (و) ثامنها (المجماء) ميديستترمعه العقل تاسعها (جنون) أى استتارالعقل بسبب الجنون بصرع أملا ولافرق فى نقض استتارا العقل بالسكر والاغماء والجنون بين الطول والقصر وانما التفصيل فى استتاره بالنوم كماتقدم عاشرها (ودى) بسكون الدال وهوماء أبيض يخرج أثر البول غالبا وحكمه حكم البول من حيث الاقتصار على غسل محل الاذي حادي عشرها (لمس) ولو بظفر اظفراً وشعر متصلين بالماموس (و) ثاني عشرها (قبلة) على غيرفم وأماعلى الفرفتنة ضمن غبرتفصيل لانهام ظنة اللانة الالوداع أورجة فلانقض مهاعلى الفم والنقض باللس والقبلة على غيرا لفم مقيد باحد أمرين وجوداللذة بالفعل أوقصدها والىذلك أشار بقوله (وذا) أي النقض بسبب اللسأ والفبلة يحصل (ان وجدت لذة عادة) قصد هاأ م لاوالمعتادة هي المقصودة للناسبان يكون المموس أوالمقبل عن يشتهى عادة أنفي كان أوأمر دولم يكن محرما للامس

أوالمقبل فانكان لايشتهني عادة كبنت ثلاث سنين فلانقض يوجو داللذة عندلسها أوتقبيلها لخروج ذلك عن معتاد الناس وان كان الملموس أوالمقبل محرما فلانقض بوجو دهاعلى مامشي عليه خليل تبعالا بن الجلاب وفيه النقض على ماذهب اليه عبد الوهاب وقواه العلامة الامير هذااذالم يكن فاسقاشاً نهأن يلنذ بمحارمه والانقض من غيير خلاف ( كيذا) يحصل النقض باللسوالقبلة (انقصدت) لذةعادةولولم تحصل بالفعل فالصورأ ربع لانقض فمااذالم يقصــــ ولم يجدو ينتقض فعااذا قصــداللذةوجدهاأملا أووجدهاولم بقصدها وأما فرج البهيمة وفرج الصغيرة فغ لمسهما وتقبيل فرج الصغيرة خلاف انظره في الحاشية ثالث عشرها (الطاف) أى ادخال (مرأة) بعضأ صابعها بين شفرى فرجها وقيللا نقض وكلا القولين قوى رابع عشرهامس ذكرالماس بباطن كفهأو بباطن أصابعه أوبجنبهم الابظاهر الكفولا بالساعه والىذلكأشار بقوله ( كمذامس الذكر ) بغيرحائلأصلاأ وبحائل وجوده كالعدمسو اءمسه عامدا أوناسيامسهمن أصله أومن رأسه قصدا لالتذاذأ ملا وأمامس ذكرالغ برفيجري على حكم الملامسة المتقدمة (و) خامس عشرها (الشكف) طرو (الحدث) فمن تيقن الوضوء ثمشك هلأحدثأم لالزمه الوضوء تغليبالجانب المانع وهوالحدثوهذا على خلاف القاعدة من الغاءالشك في المانع لسهولة الامرهنا سادس عشرها (كفرمن كفر) والعياذباللة تعالى يعني رجه الله تعالى ان من كان مؤمنا متوضأ وارتدعن الاســلام بقول أوفعــل كابس برنيطة استحسانااللنزين بهاوميلالأهلهاثم رجع الىالاسلام قبل حصول نافض آخرفان وضوءه ينتقض وبجب عليه الوضوء عندارادة فعل مايتو قف على الطهارة كالصلاة ومس المصحف ولما تقدملهذ كرالبولوالغائط وكانتطبائع الناس تختلف فىانقطاع الخمارج بسرعة وعدم انقطاعه لبقية شيءفي المجرى اوهذا الباقي حكمه حكم الحدث فاذا توضأ الانسان قبل خروج الباقى فى المجرى ثم خرج ذلك الباقى بطل وضوءه من أصله فيجب حينثذ التربص لخروج البقية ولوأدى ذلك الى خروج الوقت كما أفتي بذلك الناصر اللقاني وليس هـ ندامن السلس في شيء ثم لاير تكسمايةُ دى الى الوسو اس من تخيلاتاً مو ريلا وجو دها واذالم تخرج اليقية الإبالوقو ف والجلوسأو يمشى خطوات فعل ذلك والشخصأمين نفسه يفعل مايخاصه معربه نبه على حكم ذلك بقوله (ويجب استبراه) أي استفراغ المحلين من (الاخبثين) البول والغائط فاستفراغ محل الغائط و بول المرأة يعلم باحساس انقطاع الخبارج بلاز يادة على ذلك وقال العــدوى تضع

المرأة يدهاعلى عانتهاوذلك كالنترفي حق الرجل ولما كان مجرى اليول بالنسبة للذكور مستطيلا احتاج لزیاد ققوله (معسلت ونترذ کر ) أی استفراغ معسلت ذ کر بان بمر بسبابته واجهامه من يده اليسري من أصل ذكره الى كمرته مم ينترما تحصل على رأسها أي ينفضه ولا تحديد في ذلك بل المدارعلى عدم خووج شيء من الكمرة عند السلت والنتر ثم نبه بقوله (والشد) على الذكرعندااسات والنتر (دع) أى انركه لانه يرخى المثانة والذكر كالضرع كلا شددت عليه أعطاك نداوةولما كانت الطهارة تنقسم الى قسمين طهارة حدث وطهارة خبث وكالاهما متوقف حصوله على استعمال الماءا لمطلق الاباب الاستنجاء فيقو ممقام الماءغبره عمايأتي بيانه ويكفى عن الماء ولومع وجوده وانكان الافصل الجع بينهما أوالاقتصار على الماء نبه على ذلك بقوله (وجاز) وكنفي عن الماء (الاستجمار) وهو ازالة ما على المحل من الاذي بيابس طاهرمنق للحل غيرمؤذ ولامحترمشرعا وانما يكفي عن الماء (من بول ذكر كيفائط) من ذكرأ وأنثى ان لم ينتشر اانتشارا كشيرابان يتجاوز الغائط المحلو يصل الى الالية ويعرالبول أكثر الحشفة فان بلغ لعلة ذلك تعين الماء للجميع والى ذلك أشار بقوله (لا) يكفي الاستجمار عن الماء فى (ما كشيرا آنتشر)منه أى من المذكورمن بول أوغائط فيتعين الماء فيه وفي بول احراً ةوخنثي ومنى لم يوجب الغسل ومذى وحيض ونفاس لمن فرضهما التيمم لعدم الماء أ ولعدم القدرة على . استعماله والايتنار فهايستجمريه الى السبعة فان تجاوزها فالمدارعلي الانقاء والاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة مثلامن بابازالة النجاسة تجب بالذكر والقدرة وتسقطمع المجز والنسيان وعين النجاسة تزال بكل فلاع ورفع حكمها يتوقف على المطلق الافى هذا الباب كانقدم تفصيله ولمافرغ من الكلام على حكم الاستبراء شرع في الكلام على الطهارة الكبرى فقال (فصل فروض الغسل) التي لا يتم الا بجميعها أربعة أولها (قصد) لاداء ما فرض عليه أولا ستباحة الممنوع أولرفع الحدثالا كبروهذا القصديكون عندالشروع في الغسل ولهذاقال (يحتضر) فان تأخرت النية عن الفسل أوتقدمت بكثير لا تكفي قطعاوان تقدمت بيسير أجزأت على خلاف في ذلك و بجرى هذا التفصيل في نية الوضوء والصلاة ثانيها ( فور ) بان بأتي بالغسل في فور واحديحيث لايجف مافعلهأ ولاقبل فعله للباقي فانحصل التفريق فلايخلو اماأن يكون لحجز أو نسيان أوعمد في كم ذلك تقدم في الوضوء ولا فرق بين البابين الافها اذا تذكر عن قرب سياً في التنصيص عليها ثاثها (عموم الدلك) أى الدلك لجيع البدن وهو فرض مستقل فن انغمس في الماء حتى وصدل الماء لسائر بدنه ولم يتدلك لم يتم طهره عندنا رابعها (تخليل) أى دلك

(الشعر ) الذي على سائر البدن حتى يصل الماء البشرة ولافرق بين الخفيف والكشيف هنا لرجلأ وامرأة غيران المرأة هنايلزمها حل شعرها المظفوران كان لايدخله الماء والاكهني صب الماءعليه ونحريكه وانكان مظفورا بخيوط تمنع وصولالماء لماتحتها نزعت وكذاينبني للغتسل والمتوضئ تعهديدنهما بمامحول بين الماءوا لجسد أوالعضو كالشمع والعجين وعماص العين ورقيق قشر السمك فن وجدشياً من ذلك بعدوضو تعولم يمكن حصوله بعدالوضوء كان ذلك لمعة بجب غسلها عندرؤ يتهاواعادة صلاة الفرضان كان صلاهاولما كان في الجسدمواضع ينبوعنها الماء وان كانت داخلة في هموم الجسدنبه عليهابقوله (فتابيع) المحل (الخني) في الجسد بالماء والدلك وذلك (مثل) طي (الركبتين والاط) وهو ماانطوى عليه العصد (والرفغ) وهي منتهجي الفيخديمايلي البطن (و) ما (بين الاليتين) و بجب تتبع تكاميش الدبر فيسترخى عندغسله وعنداستنجائه لتنفتح التكاميش ويحرم غسل باطن الدبرهنا وفى باب الاستنجاء لانه يشبه اللواط و يحرم على المرأة أن تدخل أصبع امن أصابعها في قبلها لانه من فعل شرارالنساءو بجب أيضانتبع عكن البطن وماغارمن السرة والاخمص من القدمين وأسار يرالجبهة والكف ومامحت حجاج العينين وظاهر الشفتين والارنبة والعنفقة ومانحت الذقن وتكاميش الاذن ومانحتها وماخلفها والترقوة وهي التي بين الكتف والرقبة ولما كان بعض البدن لر هايعنسر الوصول الى دلكه باليدنبه على كيفية دلكه بغيرها بقوله (وصل) توصل (لما) أى للحل الذي (عسر ) دا كه باليدالي داكه (بالمند الويحوه كالحبل) والفوطة وكيفيةذلكأن تجعل أحدطرفي المنديل مثلافيدوالطرف الآخرفي اليدالاخرى وندلك يما بين يديك هذاهوالمراد وأمالف منديل على اليد أوادخالها كاسية وتدلك مها فهذامن باب الدلك باليد فلايحتاج للتنصيص عليه (والتوكيل) ولولغيرزوجة وسرية الا في محل العورة فلابجو زالتوكيل حينئذالا لهما والذي مشيءليه الشيخ رجهاللة تعالى تبعا لغيره فيه مشقة والذى اختاره بعضهم سقوط دلكمالانصل اليهاليد ولايحتاج لمنديل ولالتوكيل واستند لاختياره بانهلمينقلءن الصحابة رضي اللهءنهم انهما نخدوا الخرق لغسلهم أوانهم وكاوافى ذلك ولوكان واجبالنقل الينا وانمااللازم تعميم ماعسر دلكه بلاء وهومقتضى كون الدين يسرا \* ولمافرغ من الـ كلام على الفرائض شرع في الـ كلام على السنن فقال (سننه) أي الغسلأر بعة بجعل الاستنثار من تمام الاستنشاق بالنسبة لمن لم يقدم الوضوء الاصغر كماياً في الم والافهى داخلة فيه أولها (مضمضة) ثلاث مرات وهي خضخضة الماء في الفم ومجه بقوة ثانيها

(غسل اليدين) للكوعين ثلاثا (بدءا) أى قبل ادخا لهما للإناء ان أمكن ذلك ولم يكثرجدا الىآخرماتقدم في الوضوء (و ) ثالثها (الاستنشاق) وتقدم بيان كيفيته في الوضوء رابعها مسح (ثقب الاذنين) وهو المسمى بالصماخ وأماجلدة الاذنين فيحب غسلها ظاهرها وباطنها ويتتبع تكاميشها تم بعدالكا لام على السنن شرع في الكلام على الفضائل فقال (مندويه البدء بغسله ) ماعلى الفرج من (الاذي) أى النجاسة بعد غسل اليدين للكوعين كاتقدم ولايحتاج الى غسلهما ثانيا بعدغسله الاذي وينوى فرض الغسل هنا انأراد أن يصلى مثلا بغسله وان لم ينوهنا فلابد من غساله والاكان لمعة ثانيها (تسمية) بان يقول بسم الله عند الشروع فى الغسل ثالثها (تثليث) غسار (رأسه) بان يعمه بالماء ثلاث مرات و يداكه فى كل مرةو يفعل التثليث بعدأن يبل يديهو يدلك بهمارأسه ليسهلوصو ل الماء الى البشرة ويبدأ من مؤخوالرأس لتمنع من الصداع رابعها تقديم صورة الوضوء الاصفر بتمامها حتى مسح الرأس والاذنين غيرانه يخلل الشعر الكثيف الذى على الوجه و يخلل أصابع رجليه وجو با لان هذا الوضوء في الحقيقة قطعة من الغسل والى ذلك أشار بقوله ركداتقديم أعضاء الوضوء) على الغسل فضيلة كفضيلة البدء بغسل الاذي ومابعده ويفعل في الوضوء هناما تقدمت صفته في ياب السياللجنابة وتذكر بعدتمام وضوئه أجزأه ذلك وبني عليه نعريجب أيضافي هذه الصورة تخليل الكثيف من الشعر وتخليل أصابع الرجلين ان لم يخللهما في الوضوء خامسها (قلة) افراغ (ما) بالقصر على البدن وهذا يختلف باختلاف الابدان فلايمكن التحديد بمقدار لجيم الناس وانما لمدارعلي تعميم سائر البدن بالماء ولايشترط التقاطر في الارض كانفدم في الوضوء سادسها (بدءر) مضو (أعلى) على عضو أسفل منه بان يقدم الرأس على اليد واليدعلي الجنب والجنب على الفخدوالفخدعلى الساق (و)سابعها بدء بشق (مين) كله على شق يسار (خدهما) أي خذحكم البدءبهما أي الاعلى واليمين وهو الندب والصفة المستحسنة في كيفية البدء بالاعلى والهمين كما ختارها بعضهم أن يقدر الانسان نفسه نصفين بان يتوهم خطاماز لامن ابته ماراعلي سرته ويقابله سلسالة الظهر فيغسل الشق الاعن بقيامه بعد غسل رأسه ورقبته فمغسل العضد ممالجنب ممالظهر ممالبطن ممالفخذ ممالساق مميفعل بالشق الايسركذلك هذا اذاقدم عضاءالوضوء والاغسل اليديتمامها وغسل بعدالساق الرجل ويقرمن الفضائل طهارة المقعة واصمت الاعنذ كراللة والاستياك وان يستحضر النية في جيم غسله وأن يستقبل القبلة

ان أمكنه وأن يجلس على من تفع ليتمكن من الغسل وقوله (تبدأ) يارجل (في الغسل بفرج) تقدمذكره وانماأعاده ليترتب عليه قوله (مم) انبدأتبه وأردت أن تفعل بالغسل مايتوقف على الطهارة كس المصحف (كف) وتجنب (عن مسه) أى الفرج بمعنى الذكرهذا (ببطن) الاكف (اوجنبالاكفأو) ببطنأوجنب (أصمبع ثماذامسسته)أىالفرج فىأثناء الغسل بعدأن قدمت أعضاء الوضوء كلهاأو بعضها أوحصل منك ناقض غيرالمس كخروج ريح (أعدمن الوضوءمافعلته) كلاأو بعضابنية على قول ابن أبي زيدو بغيرها لانسيحاب نية الغسل معك على قول أبى الحسن القابسي وأمااذا حصل منه ناقض بعد عمام الغسل وأراد الوضوءفتلزمهالنية بلاخلاف لانهوضوءمستقل لاارتباط بينهو ببنالغسل يخلافالوضوء المطاوب تقديمه على الغسال لارتباطه بغسل الجنابة فنيته كافية كما تقدم \* ولما فرغ من الكلامعلى واجبات الغسل ومابعدها شرع في بيان موجباته وأسباعه التي بترتب عليها فقال (موجبه) أي سبب الغسل أحداً موراً ربعة أولها انقطاع (حيض) وهو الدم أوالصفرة أوالكدرة الخارج بنفسه من قبل من نحمل عادة وأقلزمنه في العبادات لاحدلهوأ كثره لمبتدأ ةخسة عشر يوماولمعتادة عادتها وتستظهر عليها ان استمرعليهاالدم بثلاثةأيامأو بمومان انكانت عادتها ثلاثة عشر يوماأو بيوم انكانت عادتهاأر بعة عشر يوما تممازا دعلى خسة عشر ىوماأوعلىأيامالاستظهار يسمى دماستحاضة وعلةوفسادفلا يعتبرو بجبالغسل والصلاةوالصوم انكان الوقت رمضان ولزوجها أولسيدهامضاجعتها ولفقت من انقطع دمها ممعاودها قبلمفي خسة عشر يوماعادتها وأيام الاستظهاران لم يتخللها ظهر وأمااذاعاودها الدم بعد مضى خسة عشر يوما وهي أقل مدة الطهر فذلك حيض مستمأ نف لا تعلق له بالاول لتخللهمابطهركاملوأ كثرالطهر لاحدله هذا اذالم تكن عاملاأ وكانت عاملا ولم تدخل في الرابع فاندخلت فدةحيضهاعشرون يوما فان بلغت ستةأشهر فمدة حيضها ثلاثون يوما ثم بعدتكون طاهرة يجب عليها الغسل الى آخرما نقدم وعلامة طهرا لحائض القصة وهيماء أبيض يشمهماءا لجير أوالجفوف أى جفوف الدم النازل كابأني بيان ذلك ان شاء الله تعالى ثانيها (نفاس) أىتنفسالرحم بالولداذاخرج بلادمفيجبعليهاالغسلولاتنظرشيأ آخر اذاحضروقت الصلاةمثلا وأمااذاصاحبه الدمأ ونابعه بعدالولادة فلانطالب بالغسل ولايصح منهااذافعلته جهلاحتى ينقطع بالقصةأ والجفوف كابأني وأقله لاحدله وأكثره لمن استمرعليها ستون يوما والفقت الستين ان انقطع دمها وعاودها قبل أقل الطهر والافهو حيض له حكمه مم

انزادعلى الستبن فالزائددم استحاضة لايعتبر كاتقدم فيجب عليها الغسل الخ ماتقدم ثاشها (انزال) مني من رجل أوامرأ ة بلذة أو بغيرها في نوم وأما الانزال في اليقظة فلا يوجب غسلا الااذا كان بلذة معتادة فاخرج بلالذة أصلا كالسلس لاغسل فيه وماخرج بلذة غيرمعتادة كن ضرباً ونزل في ماء حاراً وحك المحوجرب أوهزته دابة فامني فلاغسل عليه الااذاأحس بمبادئ اللذة في غير الاول واستدام على ذلك حتى أنزل فانه يلزمه الغسل رابعها (مغيب كرة) كلهامن بالغرأوقدرها من عسبب مقطوعها أومنذ كرخلق كالمحشفة من غير حالل كثيف لابحسمعه بحماوة الفرج (بفرج) مطيق للوطء ولودون البلوغ طائعا كان أومكرها ذكرا أوأننى حماأ وميتا في قمل أودر آدمياكان أوغره أنزل أم لاوالآدمي المغيب فيه ينظر في محل التغيب منه وفى وصفه فان كان فى قبل بالغة وجب الغسل ولومكرهة أومجنونة اذافاقت وان كانت مراهقة استحد لها الفسل وان كان في دير بالغرذ كراكان أوأنثي وجب على صاحمه الغسل وقيللا يجبعليه فانكان المغيب مراهقا ينظر في موطوءته فان كانتبالغة ولم تنزل استحدها الغسل وانكانت مراهقة مثله استحدهما الغسل معا وبجدالغسل في الشك فى الانزال وفى التقاء الختانين وقوله (استجال) يعنى مطلقا كما نقدم التعميم وأما أذاغيب البالغ حشفته في غبر مطيق الوطء فلاغسل عليه مالم ينزل ولما كانتأ حكام تترنب على هذه الموجيات نبه عليها بقوله (والاولان) الحيص والنفاس (منعاالوطء) في قبل ولوفو ق حال كارتضاه بعضهم وكمذافها بينالسرة والركبة سداللذريعة كالراعى يرعى حول الجي نوشك أن يقع فيه وأماالنمتع بغيرالوطءفها بين السرةوالركبة فجائزو يستمرا لمنع (الى) تمـام (غسل)ولا يمنعان القراءةويرخص للسافر اذاخاف على نفســهالعنت ولمتمَـكنزوجتهمن الغسل أن يطأها ويستحب لهاالتيمم ( والآخوان) الانزال ومغيبالكمرةمنعا (قرآنا) أىمنعا تلاوته يحركة السان لا اجراء معلى القاب لانه لايعـ دقراءة عرفاووصف قراء نابقوله (حلا) ذكره وترداده وحاصل كلامه ان الحيض والنفاس عنعان الوطءولا عنعان التلاوة في حال السملان ولوكانت جنباو بعدانقطاعه على أحدقولين مالم تكن جنبا والامنعت وان الانزال ومغيب الخشفة عنعان من الاوة القرآن الانحو الآية لتحصن أواستدلال ولاعنعان الوطء نع يستحب للرجل اذا أرادأن بجامع نانياأن يغسل فرجه وأشارالى مايمتنع فعلهمع واحديما تقدم (والكل) من الحيض والنفاس والانزالومغيب الحشفة يمنع (مسجدا) أي يمنع صاحبه من الدخول في المسجد ولومسجد بيت و يجوز للجنب الخائف من كاللص دخول المسجد والمبيت في اذالم يزل الخوف و بجوزله الدخول أيضااذا انحصر الماء في المسجد يعني لا بجدله طريقا الامن المسجد أوكان الماء في نفس المسجد فيتيمم ويدخل والكل يمنع أيضامس

مصحفوصحة صـــلاة وطوافا وبمنـــع الحدثالاصفر صـــلاةوسجود تلاوة وطوافا ومس مصحفوان لجلده ولو بقضبب كان خطه عربيا أوكوفيالاأ عجميالانه بمثابة التفسير والتفسير لا يمنع مسه ولولجنب ووجب انقاذ مصحف فاقل من مستقذر على من رآه ولوجنبا وجازمس المصحف لمعلم ومتعلم ولومتذ كرابر اجع بنية الحفظ فيما يقتضيه التعدلم والتعليم لاغير ذلك والا في كمهماحكم غيرهمافلا يجوز لهمامسـه الابوضوء وأماالمعلمأ والمتعلم الجنب فقيل له مس المصحفاللضرورة وقيل يمنع ولماكان-كمسهوالغسال كحاكم سهوالوضوء الافي صورة نبه على ذلك بقوله (وسهو الاغتسال) في الحريم (مثل) سهو (وضوئك) الااذاتة كرت المنسى بالقرب فأت به وحده (ولا تعدموال) للمنسى \* ولما فرخ من السكارم على الاصل في الطهارة وهم الطهارة المائية شرع في بيان أحكام البدل عنها وهي الطهارة الترابية فقال (فصل) يتيمم الشخص و يصلى ولا يعيد (لخوف) لعلم أوظن حصول (ضر) مرض لم يكن به ولايعتبرالشك والوهم ويستندفى ذلك لعادته أولاخبارطبيب عارفأوهوم يض ويضره استعال الماءأو يتأخر برؤه باستعماله (أو) لم بخفضر أولكنه (عدمما) حقيقة أوحكمابان كانمعه من الماءمالا يحتاجه لضرورة طبخ أوشرب أوعجن أواستى حيوان محترم أوغير محترم ولم يقدرعلى قتله فيعطيه الماء وينتقل للتيمم وقوله (عوض) يتعلق بهما قبالهوما بعده وهو (من) بدل (الطهارة) المائية (التيمها) ومن الاسباب المبيحة للتيمه مع وجود الماء والقدرة على استعماله خوف خروج الوقت ولوكان جنباوا لخوف على النفس من نحواصوص وعلى المال ولما بين الاسباب المبيحة للتيمم شرع يبين مايفعل به فقال (وصل) يامتيمم سواء كنت صحيحا أومريضا حاضرا أو مسافرا (فرضاواحدا) لافرضين ولومشتركتي الوقت كظهروعصر وانوقع منكذلك جهلابالحكم أعدالثانية أبدا ولاتصلبه أيضا نافلة طال الفصل بينها و بين الفرض با كثرمن آية الكرسي والمعقبات في أرادأن يصلى الشفع والوتر بتيمم العشاءفلايفصل باكتريما تقدم واذالم يطل الفصل أشارله بقوله (وان تصل) بصلاة الفرض صلاة (جنازة و) صلاة (سنة) كالوترلمن تيم المعشاء (به) أي بتيمم الفرض ( يحل ) أي يجوز فعل ما تقدم من صلاة الجنازة والسنة ومن باب أولى صلاة النوافل بتيمم الفرض في الجواز ولابدمن تقديم صلاة الفرض على النوافل بالنظر لصحة صلاة الفرض به

ھائونا ر دفرفرتین کالزسک

فمنتجماصلاةالصبح وصدلىبهالفجر ثمصلىبهالصبح أعادالصبح أيدا وأماصدلاة الفجر فصحيحة ومن تيم لنافلة وصلى به الفرض أعاد ماصلاه أبدا \* ولما فرغ من بيان ايفعل بتيمم الفرضشرع في بيان ما يتيمم له فقال (وجاز ) للر يضوالمسافر ولوكان عاصيا بسفر ولوكان السفردون مسافة القصر التيمم (النفل ابتدا) أى استقلالا وفعلها فياتقدم كان تبعاللفرض ولماكان فرصالجعة بالنسبة للحاضرا اصحبح يخالف بقيسة الفرائض فيحكم التيمم أشار اليه بقوله (ويستبيح) بالتيمم (الفرض) ولوجنازة تعينت عليه (لا) يستبيح بالتيمم (الجعة حاضر صحيح) وجدالماء وخاف باستعاله فوات صلاة الجعة عليه واماحاضر صحيح فاقدللماءأ صلافانه يتيمم ويصلى الجعمة قال بعضهم ولايعول على خلاف همذا ولايتيمم حاضر صحيح للنوافل استقلالا ﴿ وَلَمَا فُرغَ مِنْ بِيَانُمَا تِقَدُّم شَرَّعَ فِي بِيَانَ فُرائَضُهُ فَقَالُ رَجَّهُ اللَّهُ تعالى (فروضه) التي لايصح بدونها وان كانتخارجة عن مأهيته كوجوب اتصاله بمافعه له يمانية أولها (مسحك وجها) أى وجهك ولو بأصبع فالمدار على تعميم المسح وتقدم حده فىالوضوءولا يتتبع الغضون كاسار يرالجبهة والكن يمسح حجاج عينيه ووترته وعنفقته وظاهر شفتيه و يمرعلي لحيته ولوطالت (و) ثانيهامسحك (اليدين للكوع) وهو العظم الناتي عما يلى الابهام ولايدمن مسحما تحت الخاتم وان مأذو فافيه واسعا بخلاف الوضوء فاله لايغسل ما تحت المأذون فيه ولوكان ضيقا (و) ثالثها (النية) عندوضع اليدين على ما يتيم عليه ولابدمن تعيين الجنابة ان كانت فاوتع مناسياللجنابة ونوى استباحة الصلاة وصلى أعاد أبدا ومن نوى فرض التيمم كفاه ولوناسياللجنانة رابعها (أولى الضربتين) وأماالثانية فسنة كمايأتي والمرادبالضربوضع اليدبن على الصعيد الطيب ( ثم ) خامسها (الموالاة) بان لايفصل بين وجهه و يديه بكثير ولايضرالفصل اليسـير كمافي المدونة سادسها (صعيدطهرا) أي لانجس ولامتنجس والمرادبالصعيد عندجماعتناالارض ومعادنهاوماألحقهما كالثلج الجامدماعدآ الجواهر واليواقيت والنقدمن ذهب وفضة وماحرق من أجزائها كالجيروالجيس والابن المحروق والمنقول من بعض معادنها بحيث يصيرعقا قيرفي أيدى الناس لاصلاح الغذاء كالملح أوللدواء كالكبريت وأمامجردنقلهاو بيعهاونشرهاوصقلهافلايضرذلك وحكمهاالاصليباق فيجوز التيمم على الرخام والنحاس ولوفي غيرمعد نهما ويجوز التيمم أيضاعلى الخشب والنبات ممالم يكن من أجزاء الارض بشرط أن لا يجـدغىر ذلك وأن يضهق الوقت وأن لا يقريحن من قلعه على قول قوى والمقابل لا يجيز النيم على ذلك ومن فقد الماء ومايتيم عليه لا بجب عليه

أداءالصلاة ولاقضاؤها على قول الامام مالك رضى الله عنه (و) سابعها (وصله) أى التيمم (يه) أيء افعل لاجله ولايضر الفصل اليسير ولهأنب يتنفل به ماشاء (و) ثامنها فعله بعد حصول (وقتحضرا) ألفهاللاطلاقأىحضروقتالتيميرله كالزوالبالنسبةاصــلاة الظهر فمن تيم قبل الزوال ولو بلصقه لايصلى به الظهر فان صلى به أعاد أبد التركه فرضامن فرائض التيمم ولمابين ماتقدم استشعر سؤال سائل عن ببان الاوقات التي يتيمه فيهابالنسبة للتيممين فأجاب عن ذلك بقوله (آخره) أى الوقت المختار تؤخر الصلاة اليه استحبابا بقدر ما يتيمم ويصلى فيه بكون ذلك (للراجي) لوجو دالماءأ ولا دراكه فيه والمتيقن بذلك أولى بالحيكم (آيس فقط) من الوجوداً ومن اللحوق مع العلم بوجود الماء في الوقت المختار ومثل الآيس من غلب على ظنه ذلك ومثله أيض اللريض الذى لا يستطيع مس الماء يتيمم من ذكر استحبابا رأوله ) والمستفادمن فقط قصرهذا الحـكم على من ذكر ( والمتردد ) في وجود الماء أوفي لحو قه في الوقت المختار يتيمم استحباباني (الوسط) من الوقت المختار ومثل المتردد في الحيكم الحيائف من نحواص وسبع ويقيمهكل من الراجي لوجو دالماء في الوقت الضروري والآيس والمتردد في أول وقت الضروري بلا تفصيل كافى الوقت المختار ثم بعدد كرما تقدم شرع في بيان سننه فقال (سننه) أى التيمم ثلاثةأولها (مسحهما)أىاليدين (للرفق) منكلمنهما (و) ثانيها (ضربةاليدين) أي الثانية السح اليدين و عسم الفرض عسم الفرض فاواقتصر على الضر بة الاولى ومسح بها وجهه ويديه كفاه ذلك وفاتنه سنة و أالثها (ترتبب بقى) من عدد السان وذلك بان يقدم مسح وجهه على مسح يديه فاوزكس وصلى لااعادة عليه وطلب نقل مانعاني باليدين عالا يؤذي الوجه فلووضع يديه على التراب مثلاومسجهما على شيءمسحاقو يا ثممسح بهماوجهه ويديه كفاه ذلك لجوازالتيمم على مالايتعلق منه باليدشىء وقيل لا يكفي للتلاعب و بعدعدالســـنن ذكر المندو بات بقوله (مندو به تسمية) بان يقول بسم الله عندوضع يديه أولاعلى الصعيدو (وصف حيــد) أى الصــفة المستحسنة شرعاً وهي أن يضع أصابع البمني في كـف يده البسري و يمر به الى المرفق ثم يقلب كف يسراه الى باطن ذراع البمني و يمرمن طي المرفق الى آخر الاصابع ولا يلتفت الى انه ان مسحنا الكف من اليمني لم يبق غبار لليسرى لجو از التيمم على ما لاغبار فيـــه كالحجر الصلب ويفعل بيده اليسرى مثل مافعل باليمني بلافرق ثم بعد الفراغ من بيان كيفية التيم شرع في بيان نواقضه فقال (ناقضه)أى مبطل حكم استمراره (مثل) ناقض (الوضوء) الستة عشر المتقدم بيانها (ويزيد) ناقض التيمم على ناقض الوضوء (وجودماء) فى الوقت

أوقدرة على استعاله وكان الوقت باقدا محدث يتوضأو يدرك الملاة في الوقت ولو بركعة والا فلايبطل تيممه (قبلأن صلى) أى قبل الشروع في الصلاة فان شرع ولو بتكبيرة الاحرام يحرم عليه القطع الااذانذ كروأ ثناء الصلاة في تحور حله فانه بجد، عليه القطع اذا كان الوقت باقيالتفريطه أىيعدمفرطا ولماقدمان الراجي يصلى آخ الوقت وان المتردد يصلى وسط الوقت فاذاقسمأ حدهما عن وقته لم بعار حكمه قبل نبه عليه هذا بقوله (وان بعد) الصلاة (بجر) المتيمم المصلى قبل وقته أوفيه الماء ويسع الوقت استعاله وادراك الصلاة فيه (يعد) الصلاة (بوقت) مراعاة لمن يقول بوجوب التأخير للراجي وبوجوب وسط الوقت للنردد (ان يكن) المقدملاصلاة (كحائفالاص) المتيقن بوجودالماء ثم تبين عدمالخوف فينشك فيالمانع أعادأ بدا وأدخلت الكاف المترددفي اللحوق وأماالمترددفي لوجود فلااعادة عليمه ولوقدم فلاتقصير عنده لاستناده الى العدم الاصلى (وراج قدما) ألفه للإطلاق (وزمن) مقعد وجد الماءلكنه (مناولا) له (قدعدما) أي فقدمن يناوله اياه ولم يتكرر عليه الداخلون وأمااذا لم يكن عندهماء وجاءهماء بعدذلك أوكان يترددعليه الداخلون ثم تأخر واعنه ذات يوم وخشى فوات الوقت وصلى فلا اعادة عليه في الحاتين \* ولما فرغ من المكارم على الطهار تين شرع فهاهوالمقصودمنهما وهوالصلاة فقال (كتتابالصلاة) أيهذا كتتابالصلاة المشتمل على بيان فرائضها وبعض شروطها وسننهاومندوبانهاالخ الصلاة لغةالدعاء ومنه قوله تعالى وصل عليهمأى ادع لهم سميت بهاالعبادة المخصوصة لاشها لهاعلى الدعاء وشرعا قال ابن عرفة قربة فعلية ذاتاح امرسلام أوسجو دفقط اه فيدخل سحو دالتلاوة رصلاة الجنازة وهي منأفضل العبادات فرضا ونفلالعمومها اللسان والجوارحوا لقلب بالنيمة والخشوع والمال بماءالطهور وساتر العورة وقدحض اللة تعالى عليها في كتتابه فقال حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقومو اللهقانتين وهم أفضل مايتقرب به الى ربه وأول عمل ينظرفيه يوم القيامة فان أتى مها العبـ د كماأ مراللة تعالى نظر فى بقية عمله ولعظم شأنها فرضت فوق سـ بع سموات بخلاف سائر الفرائض فأنهافرض فى الارض وفضلها عظم وخيرهاعمم فالكلام عليها يحتاج الى استيفاء مايتعلق بخصائصها ومزاياها وذلك أمريطول بنافرا جعه ان شثت في غير هذه العجالة واصحتها شروط وأركان ولوجو مهاشروط ولوجو مهاوصحتها شروط أيضافا ماشروط صحنها لخمسة طهارةحدث رخبث وسترعورة واستقبال والاسلام وأماشروط وجوبها فاثنان البلوغ وعدمالاكراه وأماشروط الصحةوالوجوب معافستة قطع حيض ونفاس وعقل وبلوغ

دعوةالنبي صلى الله عليه وسلم ودخول وقت الصلاة ووجو دطهوراً وصعيد وعدم نوم ومافي حكمه فشرط الوجوب مايتوقف الوجوب عليه وشرط الصحةماتتو قف الصحة عليه وأما الاركان فاخبرااشيخ بعددها بقوله (فرائض الصلاة) التي لانصح بتركشيء منهامع القدرة عليه والركن ما كان داخل الماهية والشرط ماكان خارج الماهية (ستءشرة) يأتى بيانها بعد (شروطها) أىشروط صحتها (أر بعة)كمايأتيله بيانهاو بقي من شروط الصحة الاسلام كماتقدم (مفتقره) بالفاء والقاف بمعنى مفتقرة الصلاة في صحتها اليها أومعتبره بالعين والباءأى معتبر وجودها اصحة الصلاة وبعدد كرهامجملة شرع في تفصيلها بقوله (تكبيرة الاحرام) أى التكبيرة التي يدخل مهافى حرمة الصلاة لحديث تحرعها التكبير فلا بجوزانتها كهابعد التابس مها وهي فرض على الفذوالاماموالمأموم ولفظهاالذىلا بجزىغيرهاللةأكبر بقطع همزةاللهوعدممدها وتفخيم لام الجلالة ومرها مداطبيعيافا كثران احتبج الىذلك كالمسمع وعدم اشباع هاءالله وقطع همزةأ كبروعدممدها وعدم اشباع حركةباءأ كبروعدم تشديدراءأ كبرفان خانف في شيءمن هذافقدأساء واختلف الجاعة في صحة صلاة من ارتكب شيأ من ذلك ماعدا من لم يمدلام الله مداطبيعيا فانهم انفقواعلى عدم اجزاء صلاته كعدمذ كرمن لم عدهاأيضا الالمن غلب عليه الحال فلهحكم يخصه ومن عجزعن التلفظ بهالخرس دخل في الصلاة بالنية واحجمة قيل كـ لـ لك وقيل يدخل بمرادفها من الفته ولايفصل بين أجزا عمها بكثيرو يطاب وصلها بالقراءة فلايدع بينها و بين القراءة والفصل اليسير لا يضر (و ) الثاني (القيام لها) في الفرض للقادر على القيام الاالمسبوق الذى وجدالامام راكعافاته لايجب عليه القيام لهاوعذروه لحرصه على الدخول في العبادة وتصح صلانه وركعته انأدرك الامام فى الركوع ونوى بتكبيره الاحرام فقط أومع الركوع أولم ينوشيأ لان الشيءاذا أطلق ينصرف للفردالا كلوهوهنات كمبيرة الاحرام فان نوى بتسكبيره مجردالركوع بطلت وتمادى مع الامام على صلاة باطلة ولوجعة وقيل يقطع أن كانت جعة ولوقطع مطلفا وابتدأ صحتفى الجيم ومحل صحة الركعة ان أتى ببعض التكبير من قيام وأتم الباقى في حال الانحطاط وأمالوا بتدأه في الانحطاط أوفى حال الركوع فالركعة باطلة قطعاو يقضيها بعد سلام الامام (و) الشالث (نية بها) أى بنلك النية (ترام) أى تقصد الصلاة المعينة من ظهرونحوه فانصاحبت التكبير فذلك المطلوب وان تأخرت عنه أوتفدمت بكثير لمنجز وان تقدمت بيسيرأ جزأت كانقدم ولابدمن تعيين عين الفرض أوالسنة أوالرغيبة وينوى الصي الظهرمثلا منغيرملاحظة فرضولانفل فلونوىالنفل فيصلاةالظهرمثلا أونوي الفرض

صحتفى الصورتين ولايحتاج الضحى والتهجه وماقبل الظهر والعصرو تحوذلك من النوافل الى نية بل الوقت نفسه يصرفه الى ذلك الرابع (فاتحة) الكتاب أى قراءتها بحركة لسان فاعلى فرض في صلاة الفرض والنفل على الفاد والامام فيجب تعلمها بجميع حروفها وحركانها وسكناتها وشداتها قال بعضهم فمن لم يحكم ذلك فصلاته باطلةومن أهم الاشياء تفقدها في أهله وولده وخادمه ومن لم يسمه الوقت لنعامها افتدى بغيره ان وجده ووجب تعلمها ولو بأجرة ان وجدها ووجد المدلم والاسقطت عنه كالاخرس والاعجمي الذي لايستطيع التكام بالعربية ولايطا ابمن عجز عنها بالقيام بقدرقر اءتها وانمايند الفصل بين تكبيرة الاح ام وتكبيرة الركوع ويندب الذكر في هذا الفصل اليسيرأ وقراءة شيء من القرآن ان كان حافظاله وهي فرض في كلركعة على المشهو رفين تركيا دلوفي ركعة بطلت صلاته انركه ركينامن أركائها الخامس القيام وقت قراءة الفاتحة ونبه عليه بقوله (مع القيام) في صلاة الفرض على الفذو الامام دون المأموم فاواستند على شيء حال قراءة الامام الفائحة محيث لوأزيل لسقط صحت صلانه وانما يجب القيام على الفادر عليه فن قدرعلي شيءمنه أني به وسقط عنه الباقي (و ) السادس (الركوع) وهو الانحناء بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه وأماوضع الراحتين على الركبتين فستحب كتمكينهما منهما وتفريق أصابعهما ووضع الراحتين مطاوب عن لم تقصر يداه والافلابزيد على الانحناء وتسوية الرأس مع الظهر مندوبة فلايطأطئ ولايقنع رأسه (و) السابع (الرفع منه) أي الركوع (و)الثامن (السجود) على الارض وما انصل بهاى اتستقر عليه الجبهة فلا يكفي السجودعلى الشيء المنفوش كالفراوي والمرانب ويسجد على الجبهة والانف معا فاوسجد على الانف دون الجبهة أعاد أبداوان سجد على الجبهة دون الانف كفاه ويعيد في الوقت ويطلب الخضوع والخشوع فىجيع أركان الصلاة بان يلاحظ انهوا فف بين يدىر بهو يلاحظ جلالة الربومهابته فينثذ تحصله هيئة بهايكون ذليلامنكسراخانفا وجلا ساكن الجوارح الظاهرة والباطنة وهذه الهيثة هي المسهاة بالخضوع والخشوع وعدها بعضهم من فرائض الصلاة تبطل الصلاة بتركهاو بعضهم عدهامن فرائض الصلاة لكن لانبطل الصلاة بتركها وهو الذى يناسب كون الدين بسراوعلى هذا القول غالب الفقهاء ومال الى الاول بعض الصوفية وخص المصنفذ كرمهم السجود بقوله والسجود (بالخضوع) الكون العبدأ قرب ما يكون من ربه وهوساجد لاأنه خاص بالسجود كماسمعت وينبغي تمكين الجهه في حال السجود ولايطاب الشدعلى الارض حنى يؤثر فى الجبهة كايفعله كشيرمن الجهلة اظنهم طاب ذلك وبعضهم يستند

لجهله بقوله تعالى سيماهم فى وجوههم من أثر السيجود وهو استدلال باطل لان ذلك كناية والله أعلم عن الخضوع والخشوع أوالاصفراروالنحول الحاصل لهم من كثرة العبادة (و) الناسع (الرفع منه) اىالسجود (و)العاشر (الســلام) عليكم بالتَّعريف وبهذا الترنيب فلا يكفيُّ سلام عليكم ولاعليكم السلام وينبغي الاقتصارعلى ذلك فلايز بدورجة الله وبركاله على انهامن تمام السلام لجريان العمل بخلاف ذلك (و) الحادى عشر (الجلوس له) أى لاسلام فن سلم من قيام بطلت صلاته ان كان عامداأ وساهيا وطال والارجع جالسا وسلم وسجد بعد السلام لزيادته القياموالجلوس الزائدعلى قدرالسلام يأنى حكمه وينبغي التورك في حالته كمايأني بيان التورك (و) الثانى عشر (ترتيب الاداء) في الصلاة الكائن (في الاسوس) أى الاصول أى ترتيب الفرائض فعابينهابان يقدم تكبيرة الاحرام المصاحبة للنية والقيام على قراءة الفاتحة والفاتحة على الركوع وهكذا فن ذكس بان قدم الركوع مثلاعلى قراءة الفائحة وهي على تكبيرة الاحرام أعاداً بدالاخلاله بركن الترتبب وأماتر تيب السنن مع الفرائض أوفى أنفسها فليس بفرض (و) الثالث عشر (الاعتدال) على الراجح بان لا يكون منجنيا في غير محل الانحناء والرابع عشر الطمأ نينة وهي سكون الاعضاء وأخذكل عضومقره ونبه على ذلك بقوله (مطمئنا) لكونه حالامن المعتدل المأخوذمن الاعتدال أي حالكون المعتدل مطمئنا في صلاته ولما كان رعما يتوهمعدم فرضيتها وانهامطاوبة علىطريق السنية نبيه علىذلك بالحالمن الاطمئنان المأخوذمن مطمئنا أيحال كون الاطمئنان (بالنزام) أيمانز ماأي فرضا لازماولا يغني ذكر الاعتدال عن الاطمئنان ولاالعكس فقديعتدل ويطمئن وقديعتدل ولايطمئن وقديطمئن ولايعتدل الخامس عشرمتا بعة المأموم امامه في الاحرام والسلام بان لا يبدأ في تكبيرة الاحرام والسلام الابعدفراغ الاماممنهمافن سبق الامام بالاحرام أوالسلام بانشرع فى أحدهما قبله بطلت صلاته سواءأ تمهما قبله أومعهأو بعده وان ابتدأ معه في أحدهما بطلت صلاته أيضا سواء أتمه معه أوقبله أو بعده وان ابتدأ بعدا بتداء الامام وختم قبله بطلت أيضا وان ابتدأ بعده وختم معه صحت على الراجح وان ابتدأ بعد ابتدائه وختم بعده صحت اتفاقا والمطلوب الاكلأن لايشرع فىواحدمنهما الابعدفراغ الامام كماتقدم والىمتابعة الامام فهاذكرأ شارالناظم الى ذلك بقوله (نابع مأموم) امامه (باحرام) و(سلام) أى يتبعه فيهما بعــــــ فراغه منهما ويطلب متابعته فيكل أفعال الصلاة وأقوالها فان ساواه في غير الاح اموا اسلام كره وان سبقه الى ركن حرم ثم لا يخاوا لحال اما ان يأخذ فرضه مع الامام بان يدركه الامام فى الركن و يطمئن مع الامام واماأن يسبق الى لركن ومرفع منه قبل أن يطمأن مع الامام فتصح الصلاة في الاولى وتبطل فى الثانية مثلا من سبق الى الركوع فتارة يدركه لامام فيه و يمكث معه لحظة ثم برفع قبله ونارة يسبق وبرفع في حال انحطاط الامام الى الركوع فني هذه الصورة الاخيرة تبطل صلاته انكان عامدا أوجاهلا السادس عشر (نيته) أى المأموم (اقتدا) بالامام بان يلاحظ بالهمقتدين يصلى بالجاعة ولايشة ترط تعين الامام فاذاعينه وتبين انهمأ موممعه بطلت صلاته والنمة الحكمية كافية فى ذلك كأن يتهيأ ايصلى مع الجاعة ولولم بخطر بباله الامام (كذا) يطلب من (الامام) نيةالامامة في مواضع أربعة (في) صــلاة (خوف) بان يقسم الامام الجيش طائفتين فيصلى باحداهماركعة أوركعتين وتكمل ثلك الطائفه لنفسها صلانها ممتذهب لمقابلة العدو وتأنى الطائفة الثانية فتقتدى به ويكمل صلاته بهاويسلم فتقضى ما فانها مع الامام (و ) فى صلاة (جمع) بين مغرب وعشاء ليلة المطر الواقع أوالمتوقع أوللطين مع الظلمة يؤذن للغرب على المنار ويؤخر المغرب شيأ قليلا بقدردخول وقت الاشتراك بينهما ممتصلي المغرب ولايتنفل بينهماو بؤذن للعشاء بصحن المسجدأو بقرب المحراب أذا ناغيرم تفع وتصلي العشاء وينصرف الناس الى منازلهم ولايصلى الوتر الابعد مغيب الشفق وجع من كان ساك نابالمسجد تبعاللصلين وفي صلاة (جعة ) وفي صلاة (مستخلف) استخلفه الامام عند حصول ماذيع له أواستخلفته الجاعة اذالم يستخلفه الامام فينتقلمن المأمومية الحالامامة وتكفي هناأيضا النية الحكمية فتقدمه للحراب وتوجهه للقبلة امام المصلين كاف واشترط غيراللخمي نية الامامة التعصيل فضل الجاعة ولم ينترطهاه ووقال بحصول الثواب مطلقا والنية الحكمية كافية عندالجيع واعانظهر تمرة الخلاف بينهمافيمن شرع فىالصلاة وحده وجاء آخروا قتدى يهمن غيرعاله به فاللخمي يثبت له الثواب ثم بعدد كرالاركان شرع فى ذكر بعض الشروط بقوله (شرطها) أى شرط صحة صلاة الفرض سفرا وحضراوالنفل في الحضرمع الامن والقدرة (الاستقبال) لعين البيت ان عكة ومن حو لها يحيث عكنه المسامتة لعين البيت فان تعذرت العين للبعداجتهدالمصلىجهتهامالم يكن بمسجده الشريف والاتعينت قبلته لكونها قبلة وحمي فيضر الانحراف البسيرفيه وفىمكة وكذا يصلى لمحراب مسجد عمروبن العاصي بمصر وجامع بنىأمية بالشام وجامع عقبة بالقيروان فقبلتها قبلة اجماع وقال بعصهم يضرا لابحراف البسير فيهاثم اذالم يكن المصلى في هذه البقاع فلا يخلواماأن يكون مجتهدا أولافان كان عارفا بادلة القبلة حرم علمه تقلمد غيره وان كان غيرمج نهد فالمأن يكون في الامصار أولا فان كان في الامصار التي

لاتخلومن العلماء فلدمحار يبهاأ يضاوان كأن في غبرها اجتهد في القبلة وصلى لما أداه المه اجتهاده وان خالف الى غير ماأ داه المه اجتهاده بطلت صلانه وان تبينت بعد انها القيلة لان قبلته اذذاك ماأداه اليهاجتهاده وقيل حيث تحمر ولادليل عنده يصلي الى الجهات الاربع بجزم في كل جهة يصلى اليهاانهاالقبلة والاول أيسرعلى الناس وشرط صحتها أيضا (طهر الخبث) أى ازلة حكم النجاسة عن البدن والثوب والمكان التي تباشره أعضاؤه بالماء المطلق كاتقدم وأمااز الةعين الخبث فتقدم انهانزال بكل قلاع وكون طهر الخبث شرط صحةفي الصلاة مقيد بالذكروالقدرة على ذلك كما يأتى ان شاء الله تعالى (و) شرط صحتها أيضا (سترعورة) عايعه ساتر الا يخفيف تبدو العورة من تحته عندام هان النظر والعورة المطاوب سترهافي الصلاة بالمسية للرجال هم مابين السرة والركبة فالسرة والركبة خارجتان عن العورة وهذا المطاوب ستره منه خفيف وهو ماعدا السوأتين ومفلظ وهماالسوأ مان أعنى حلقة الدبروالذكر مع الاندين فمن صلى مكشوف المفلظة معرالذ كروالقدرةأعادأ مداويعيد فيالوقت من صدبي مكشوف بعض الخفيفة كالعانة والالية وعورة الرجل بالنسيبة للنظرفع رجل مثله هي ما تقدمت و بالنسيبة لحارمه كـ ذلك و بالنسية للاجنبيات مآعدا الذراعين والساقين ويأثى الكلام على عورة المرأة ان شاءالله تعالى ولابد من الله كروالقدرة هناأيضا كمايأتي (و) شرط صحتهاأيضا (طهر) من (الحدث) الاصغرأو الاكبروتقدمانه صفةأخبرالشارع بقيامها بالشخص عندحصول سببها والطهرمنها هورفعها عصول نقمضهاوهم الطهارة الحاصلة عن استعمال الماء المطلق في أعضاء الوضوء بالنسبة للحدث الاصغر وفجيع البدن على الهيئة المتقدمة بالنسبة للحدث الاكبر ومحل شرطية الاستقبال وطهارة الخبث وسترا العورة مقيد (بالذكروالقدرة) فن صلى ناسيالغيرا القبلة أوعاجزاعن الاستقبالأ وناسيالاخيثأ وعاجزاءن إزالتهأ وناسيالاسانرأ وعاجزاءنه فصلاقهن نفدم صحيحة وأماشرطية طهارة الحدث فطلفة لاتفيد بالذكرولا بالقدرة ولذا أخرجها من قوله بالذكر والقدرة بقوله (فى غير الاخير ) فن صلى الاوضوء ناسيا أوعاج واأعاد صلامة أبدا وشارك عدا الاخير ماقمله في العمد فن صلى لغير القبلة أو بالخبث أومكشوف العورة أو بلاوضو عامد افي الجيع بطلت صلاته تفريع)فروع (ناسيها)أى الشروط الثلاثة الاول (و) تفريع (عاجز )عنها (كشير) أى كشرة وهم مختلفة في حكم لاعادة وعدمها أشار الى حكم ذلك بقوله ( تدبايعيدان) أى الناسى والعاجز ماصليا (بوقت) فن نسى القولة مع علمه مهار صلى اغير هاو من صلى عريانا ماسيالما يستربه عورته ومن صلى ناسيا لخبث فى بدنه أوتوبه أومكانه ونذكر كل من الثلاثة قبل الاصفرار في

الظهرين وقبل طاوع الفحرفي العشاءين وقبل الاسفار في الصبح أعاد كل منهم ماصلاه استحماما فى هذا الوقت المبين ولما كان حكم من اجتهدفى القبلة وأخطأ فيهابان أداه اجتهاده الى جهة وصلى اليهاكاهو الطاوب ممتيين لهخطؤ وبعدذلك وانه صلى لغيرا لقيلةمساو باللباسي في الحسكم أشار اليه بقوله (ك)من تبين له بعد صلانه (الخطأف قبلة) في انه يعيد بوقت وأمامن تبين له الخطأوهو فى الصلاة قطع ان كان بصدامنح وفا كشراوان كان أعمى أو بصيرا انحرف يسدرا فلايقطعانها بليستقبلانهاو بممان صلاتهما ومن عجزعن الاستقبال مقدرعايه فىالوقت ومن عجزعن طهرالخبث وصلى ثمقدرعلي ازالته في الوقت ومن يجزعن سترالعورة ممصلي عريانا مموجد مايستربه عورته في لوقت في كمهم مختلف فيعيد في الوقت من عجز عن طهر الخبث ولايعيد في الوقت من عجز عن الفيلة أوعن سترالعورة بدايل قوله (لاعجزها) أي لا يعيد العاجز عنهاأي عن الاستقبال فالضمير للفيلة (أوالفطا) أي ولا يعد في الوقت من صلى عاجزًا عما يستربه عورته وبعضهم حكم بالاعادة على من صلى عاجزاءن سترالعورة وعلى من صلى عاجزاءن الاستقبال لمرضأ ولخوف من الصوصأ وسيباع تبين عدمهما الافي حال الملحمة والمسايفة فلااعادة اذا أمنوا بعدتمام الصلاة فانأمنوا أثناء الصلاة أتموها للقبلة على الارض فحامشي عليه الشبيخ رجهاللة نعالى قول يظهر من كالامهم ضعفه والعاجز هنا يجرى فيهما تقدم فى التيمم من أن المائس يصلىأول الوقت الخ وأماحكم صلاة النوافل ولوالونر فيجوز للسافرأن يصلي علىظهر دابته ايماء فىالركوع والسجود الىالارضجهة سفره فان توجه لغيرهاعامدابطلت الاأن تكونهي القبلة وفعل فيحال صلانه بايحتاجه الراكب من سوق دابته وندب إيقاع صلاة النفل في جوف البيت ولوالى الباب وفي الحجر مستقيلا البيت وكره ايقاع السنن المؤكدة كالرغيبة فيهماواصح صلاة الفرض فيهمامع الكراهة الشديدة وتعادبوقتو بطلأ داءالفرض فوقها وتحتهاعلى فرض ذلك والعدلاة على أبى فبيس اليهالاعليها وبطل الفرض على ظهر الدابة الا لخوفمن عدو أوسـباع اذائزل وصلى عليها ولو لغير القبلة ومن عجزعن النزول لمرض أو لخضخاض تتاوث به ثيابه صلى اله الهبلة اعاء وقال العدوى تبعاللر ماصي الصحيح جو ازصلاة الفرض على ظهرالدابة يركوع وسيجو دمستقبلا القبلة فيانقدم مفروض فها اذاكان يصلى إيماء مع عدم العجز للقبلة أوبركوع وسجو دلغير القبلة ثم بعدما تقدمذ كروذ كرعورة الرأة في الصلاة فقال (وماعداوجه) الحرة(وكف الحرة) وهي التي لاملك لاحدعليه اولوكانت وداء شوهاء (يجبستره)عندالدخولفي الصلاة بساتركثيف سابخ بسترقدميهاو يطلب منها تقنيعها بخمار

تسدله على رأسها بعد ضم شعرها وتدير على رقبتها رتفعل هذا الساتر ولوكانت في بيت مغاوقة عليهاووجوب سترماعدا عورتها (كما) أي كالسترالواجب (في العورة) التي تعادفيها الصلاة أبدا وهيمن منخسف الصدروما يقابله من الظهرالى الركبة فاذاصلت مكشوفة شيءمن هذاأ عادت أبدا وأمااذاصات مكشوفة شيءمن منخسف الصدروما يقابلهمن الظهرالى شعررأسها ومن الركية الى القدمين فانها تعمد في الوقت الكونهاء ورة خفيفة والي هذا أشار بقوله (الكون) تعيد الصلاة في الوقت (لدى) عند (كشف لصدر) وما يقابله من اظهر الى أعلى والى ذلك أشار بقوله (أوشعر أوطرف )أى أطراف وهي الساقان والقدمان واليدان (تعيد) ماصلته ولوكان الكشف غيراختياري (في الوقت المقر) أي المقرر عندهم وهوفي الظهرين للاصفرار وفي العشاءين للفحر وفي الصبح الى الاسفار البين وقيل للطاوع وندب اصغيرة حرة ولوراهة تستروا جب على كمبرةو يجبءلي المملوكة في الصلاة سـ ترماعدا الوجه والكفين والرأس فلانطال بتغطيته في الصلاة وأعادت أمة لكشف خذها يوقت وعورة المرأة بالنسبة للنظر فيها تفصيل فبالنسبة للاجانب ماعدا الوجه والكفين وبالنسبة لمحارمهاماعدا الوجه والاطراف وأجاز الشافعية النظر لماعدامابن السرةوالركية وهي فسحة بجوزار تكام اللضرورة لعموم الياوي بعدم استتارا لمحارم عمايطل الاستنارمنه وبالنسبة لمرأة مثلها مابين السرة والركبة وافظر استيفاء الـكلام على هذا في المطولات ولما فرغ من شروط الاداء شرع في الـكلام على شروط الوجوب فقال (شرط وجو بهما ) على المكاف الانثى وصحتها أيضا (المقا من الدم) أى دم الحيض أوالنفاس فالحائض والنفساء لانجب عليهما ولانصح منهما الصلاة في حال سيلان الدم وانما نجب بانقطاع الدم وعلامة الانقطاع تكون (؛) رؤية (قصة) ماء أبيض مخرج من قبل المرأة عندانتهاء حيضها أونفاسها أو برؤية (الجفوف) الخرقة التي تدخلهاالمرأة فى فرجهاالمنظره ل بقي أثرمن الدمأ والكدرة أوالصفرة فانرأت الجفوف مما ذكر طهرت ولايضر وجو دبلل على الخرفة من رطو بة الفرج والقصة عندهم أبلغ من الجفوف فالمبتدأة تكتني باى العلامتين وأت ومعتادة القصة اذارأت الجفوف أولا تنتظر لفرب خوبج الوقت ثم نغتسل ولاتننظر معتادة الجفوف الجفوف اذارأت القصة أولا وقوله (فاعلم) حث منه على تحصيل العلم لان به يؤدى الانسان ما كاف به ( فلاقضا ) على الحائض والنفساء صلاة (أيامه) أى أيام سيلان لدموته ضي كل منهما الصوم وان لم يجب عليهما أيامه والقضاء فرع الوجوب!أمر جديد ( ثمدخولوقت) من شروط الوجوبوالصحةأيضا فقبلالزوالمثلا

لاتجب صلة الظهر ولا تصحصلاتها قبله والغااب منهم يعبر عن الاوقات بالاسماب والام سهل والوقت عندهم ينقسم الى اختياري والى ضروري فالاختياري للظهر من زوال الشمس عن كبدالسهاء ألى أن يصير ظل كل شيء بعد ظل الزوال مثله ومنه الى الغروب ضروري لها والاختياري للعصرمن أول القامة الثانية الى الاصفر اروالضروري لها الى الغروب والاختياري للغربمن تحقق غروب جرم الشمس الىوقت أدائها بمدتحصيل شروطها للتوسط فى الفعل لاالخفف ولاالموسوس ومنجلة الشروط اعتبار الغسل ولولن لاغسه لعليه وضروريهامن أدائهاالىالفجر وقيلااختيار مهايمتدالىمغيبالشفق وعليمجع كثيرمن فقهاء المالكية والاختياري للعشاء من مغيب الشفق الاحر الىنهاية الثلث الاول من الليل وضروريها منه الى الفجر واذاضاق الوقت على المشتركين بحيث لايسع الاالاخيرة اختصت به وصارت الاولى قضاء وعلىكل حال تصلى قبل صاحبة الوقت للترتيب بين يسبر الفوائت والحاضرة والاختياري للصبح منطاوع الفحر الصادق الى الاسفار البين وضرور سامنه الى الطاوع وقيل لاضروري لها ثم لواجب شرعا أداء الصلاة لغيراً رباب الاعذار في الوقت المختار واليه أشار بقوله (فادها) أى الصلاة (به) أى في الوقت المختار وأوله أفضل من وسطه وهو أفضل من آخر الوقت وأداؤها فى أوله فذا أفضـ لمن أدائها في آخره جماعة وأداؤها في هذا الوقت واجب واليه أشار بقوله (حما) أى متحم لا يسوغ تأخيرها عنه الالأرباب الاعذار أي لمن كان متلبسا عا بمنع الصحة أوالوجوب ثمزال عنهمانعه في الاوقات الضرورية فهذا لااثم عليه نظرالمانعه وذلك كالحائض والنفساء يطهران في الوقت الضروري والمجنون والمغمى عليه والناثم والغاف لبفيق كلمنهم من مانعه في الوقت الضروري والكافر يسلم فيه والصي ببلغ فيه فهؤلاء تجب عليهم المبادرة الى الصلاة ان كان الوقت يسع الطهر فان نراخوا عن الطهر حتى خرج الوقت ترتبت الصلاة في ذمتهم أن كان الوقت يسع الطهر والا فلا نرتب الاماقيل في الـكافر من أنه بجب عليه قضاؤهالانمانع محة الصلاة وهواأكفر في امكانه زواله بالاسلام فشددعليه والاول لايلزمه بالقضاء ترغيباله في الاسلام أى في الدوام عليه وقوله (أفول) اخبار منه بالحريكم السابق على المرافع على المرافع المنافع المرافع فقال (سننها) أي الصلاة فرضا كانت أونفلا الاماقيدته بالفرض فيختص به والسنة ماناً كمه طلها ولاتبطل الصلاة بتركهاولوعمداعلى الراجح ومالميتأ كدطلبه فكالمندوب كماسينبه عليه المصنف وجلةماعده المصنف هنا اثنان وعشرون سينة منهاالمؤكد وهي عشرة أولها

مازادعلى أم القرآن ولوآية قصيرة كدهامتان وأماا عمام (السورة بعد الواقية) بالقاف لانها تق صاحبهـ اكل مكروه و بالفاءلانهاتني بمعانى الفرآن اشارة ولهـاأسهاءكثيرة فمنـــدوب ثانيهاالقيام لقراءتها وله الاشارة بقوله (مع القيام) ويسن الاتيان بمازاد على أم القرآن والقيام لذلك في الفرض في الركعة الاولى وفي الثانية والى ذلك أشار بقوله (أولا وثانيا) وأماقراءة السورة فى النوافل فند وب ولايطالب بقراءة السورة في الركعتين الاخبرتين وقيل بذلك ولاتكرار السورة في الركعة الواحدة الالمأموم كمل سورته قبل الامام فلهأن يقرأ غيرها ولايسكت ان خاف التفكر بدنيوي ومنقرأ السورةقبلالفإنحة طلبتمنهالاعادةولايلزمه سجودبعدالسلام الثها (جهر) رجل فى الفرض وأقله أن يسمع نفسه ومن يليه وأما للرأة فتسمع نفسها لانصوتها كالعورةوليسعورة حقيقة كمافيل والالماأخذ عنهاالعلم كماوقع ذلك فىالسلف الصالح وأكثر الجهرلاحدله اكن يشترط في سنية الجهرأن لا يشوش على غيره والاسقط في حقه الجهر (و) رابعها (سر) لرجل وامرأة وأقله حركة اللسان وأكثره لرجل أقل الجهر ويسن السرفي الفرض والجهرفيه (عحلهما) أى السر والجهرفحل الجهر في صلاة الصبح وفي صلاة الجعة وفيالركعتين الاوليين من المفرب والعشاء ومحل السر في صلاة الظهر والعصر والاخيرة من المغرب والاخير تين من العشاء خامسها كل (تكبيره) أي الفرض المصلى (الا) التكبير (الذي تقدما) ألفه للإطلاق وهو تكبيرالا حرام فانه فرض لاسينة فيكل التكبير سينة مؤكدة والواحدمنه سنةخفيفة لايسجد لترك واحدة منه بللاثنين فاكثر السادسة والسابعة التشهدالاولوالثاني مثله والى ذلك أشار بقوله (كل تشهد) بأى لفظ من ألفاظ التشهدواللفظ الخباص مندوب وقيل سنة كانبه عليه المصنف بعد وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصاوات لله السلام عليك أيها النبي ورحة الله و بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهدأن لاالهالااللهوحده لاشريكله وأشهدأن مجداعيده ورسوله الثامنة والتاسعة الجلوس الاول للتشهد والجلوس الثاني للتشهد الاخبر ومازاد على ذلك عمايقع فيسه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء فندوب ومايقع فيه السلام ففرض فالجاوس يعطى وصف مايقع فيه كمامثلت الى والى ذلك أشار اجمالا بقوله (جاوس أول) وهوما قبل الاخير ولوكان أمانيا أوثالثا كمافى مسئلة البناء والفضاء المشهورة (والثاني) أعنى الاخبر وان كانرابعا أولم يسبقه جلوس كالصبح (لاماللسلام يحصل) أى لايدخل الجلوس الذي يحصل فيه السلام فى السنية بلهو فرض (و) العاشرة (سمع الله لن جده) أى كل التسميع سنة واحدة

مؤكدة والواحدة منه سنة خفيفة كماتقدم في التكبير وأشاراتي محل الانيان بهذه السنة والي من بآتى بها بقوله (ف) ابتداء (الرفع من ركوعه) و يختمه في اعتداله (أورده) أي أتى بهذا اللفظ في ابتداء الرفع (الفذ) المنفر دبصلاته (والامام) من يصلى بالناس وأما المأموم فسيأتى حكمه ان شاءالله تعالى (هذا) أى المتقدم من السنن (أكدا) الاانه لا يسجدالا لممانية منها كمايأتي بيان ذلك أن شاء الله نعالى (والباقى) من السنن وهو اثناعشر (كالمندوب في الحمكم ) بيان لوجه الشبه من حيث انه لايسجد انرك واحدة منها هـ داهو المراد فلا بنافي ان بعضهامؤ كدبل قيل بوجو به كالاذان والاقامة وقوله (بدا) بمعنى ظهر الحادية عشرة (اقامة) لصلاة الفرض ولوقضاء وتصح الصلاة بدونها وهي سنة عين لذكر بالغ وكفاية من جاعة البالغين ومندو بةعينالصى وامرأة وان تعددوا الاأن يصاحباذ كور افتسقط عنهما اذا أقام البالغون ولانصح اقامة الصي والكافر والمجنون والمرأة للبالغين فلابدمن اعادتها انأقام واحديماتقدم قبل الدخول ويندب للقيم أن يكون متطهر اصيتام تفعاقا تمامستقبلا وقيل بوجو بالطهارة واعتمد لانصالها بالصلاة واذا أقيمت الصلاة على معين فلربوجه وأراد غيره التقدم فقيل تعادالاقامة وقيل لاتعاد واقتصر عليه المدبوني ويطلب ايصال الصلاة بالاقامة فأنطال الفصل أعيدت الاقامة وهذا لفظها الله أكرالله أكمر أشهدا ن لااله الاالله وأشهدأن مجمدارسول الله حيءلي الصلاة حيءلي الفلاح قدقامت الصلاة اللهأ كبرالله أكبر لااله الااللة وهي معربة فلا يسكن منهاشيء الاعندالوقف للتنفس الثانية عشرة (سحوده على اليدين وطرف الرجلين) أي باطن امهامي الرجلين (مثل الركبتين) في طلب السحود عليهما وقيل بوجوب السجودعلي هنده الاعضاء في المذهب فيدبغي المحافظة على السحود عليها ويندب السجودعلي الانف ويعيد الصلاة في الوقت من ترك السحود عليه مراعاة لمن يقول بوجوب السحودعليه ويندبأيضا أن بباشر الارض بكفيه وجهته وأنفه الالاتقاء حرو بردفيجوزالسحودعلى غيرها بمايحل الجاوس عليه الثانية عشرة (انصات مقتد يجهر) أى انصات مأموم فما يجهر فيه امامه ولولم يسمعه أوأسر الامام وأوجب الحنفية الانصات الرابعة عشرة ردالمقتدى السلام على امامه بعد تسليمة التحليل ولوكان مسبوقا سلم امامه وُذهب قبل أن يسلمهو و يردقبالة وجهه ولو كان امامه خلفه ولايشير برأسه الى الامام والى هذا أشار بقوله ( ثمرد) المقتدى السيلام (على الامامو) الخامسة عشرة ردالمفتدى · السلام على (اليسار واحدبه) أى باليسار ولوكان مسبوقافين لم يكن على يساره أحدفلا يخاطب

بالسلام(و) السادسةعشرة (زائدسكونالمحضور) أىالزائدعلى الطمأ نينة لاجلحضور القلب المطلوب في الصلاة لان الصلاة التي لم يصاحبها خشوع قبل بيطلانها السابعة عشرة اتخاذ المصلى (سترة) ان كان (غيرمقته) وهو الامام والفذان (خاف) كل منهما (المرور) بين يديه ولومن هرة وأماالمقتدى فسرترة الامام سرترته وقيل الامام سرترته وحوسم المصلي الذي يستحقه ولابجو زالمر ورمنه مقدارما يشغله وقت السحود فيحرم المرورعلي المكاف بين يديه ان كان له مندوحة و يحرم على المصلى ان تعرض في طريق الناس ان كان له سمعة وانما تصح السيترةمع الامكان بشيءغليظ وأقلهمقدارغلظ الرمح في طول ذراع طاهر ثابت غير مشغل والوجه مشغلولوا كبير وصحالاستتار بظهرمحرم ورجل غير كافرومأ بون ولاتصح ااسترة بخط ولاحبل ولاواد ولانار وتنحى عنها يميناأ وشمالا قليلا ويدفع من أراد المرور بين يديه دفعا خفيفالايشغله عن الصلاة الثامنة عشرة (جهرالسلام) أى جهربه للأموم والامام واكن لايطول خوفأن يسبقه أحدالمأ مومين فتبطل صلاته كمانقدم والفذقيل بجهر ونوقف بعضهم فىجهره ويطلب من الامام أت يجهر بالتكبير والتسميع غيرانه لايمدصوته فى تكبيرة الاحرام خوف ماتقدم التاسعة عشرة (كليم التشهد) أى لفظه الخاص وهو التحيات لله الخ و يطلب الاسرار به والجهر به بدعـة (و) ألعشرون (أن يصلي على محمـد) وعلى آله عقب التشهد الاخيرمن الصلاة وأفضل مايأتي به المحلى من صغ الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل مجمد كماصليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على مجمدوعلى آل مجمد كاباركت على ابراهيم وعلى آل ابراهم فى العالمين انك حيد مجيد لورودهاعن النبي بهذه الصفة و يستحب الدعاء بعدها وقبلالسلام بماأحب موخبري الدنما والآخرة الحاديةوالعشرون الأذان واليــه الاشارة بقوله (سن الاذان) في كل مسجدولوتلاصة أوترا كتويسن أيضا (لجاعة أتت فرضا بوقته) أى أتت اصلاته فيه (وغيراطلبت) أى ويشترط في سنية الاذان للجماعة ولوكانت بفلاة أن نطلب غيرها للحضور للصلاة معها فان لم تطلب غيرها فان كانت حاضرة خلاف الاولى وان كانت مسافرة أو بف الاة لاساكن مهافستح في الاذان كايستحب للنفرداذا كانمسافرا أو بفلاة ويحرم الأذان على النساء ويكره للنوافل والفواثت ويجب علىأهل المصر وجو باكفاتيا ويقاتلون لتركه وقيل المرادبالمصرفى كالامهم كل بلدتقام فيها الجمة وقيل ولولم نقم فيهاو محل سنية الاذان أوندبه اذاكان الفرض عيني بوقت جو ازفلا يؤذن للحنازة ولاللفائنة لماتقدم ولايؤذن في الوقت الضروري ولواطاب حضور جماعة وجله مثنات

ولوالصلاة خيرمن النوم فىأذان الصبح ويرفع الشهادتين مسمعامن حوله قبل الترجيع والا كان كالعدمو يرفع صوته بالترجيع وسكنه فى أخرالجل ويكر والفصل ولو بردا اسلام على من سلم عليه وانماير دبعدالاتمام فانطال الفصل أعاد وانمايصح الاذان فى وقت المؤذن لها الا الصبح فيصح بسدس الليل الاخير وتسن الاعادة عنددخول وقتها وقيل يندبوقيل لايعاد الاذان ومن مسلمذ كرعارف بالوقت أوما بع لعارف قالوا ولوصبيا ميز وظاهر كلامهم سقوط فرض الكفاية على أهل البلد بأذانه لرضاهم به وتقدم ان افامة الصي للصلاة لايسقط بهاطلب الاقامة على البالغين إويند وبالمؤذن حال الأذان أن يكون متطهرا وبجب أن يختار للاذان الدين الذى بوثق به في دخول الوقت ويطلب منه أن يكون من تفعاقا تمامستقبلا الالاسماع فيدور الذلك ويستحبأ يضاأن يكون مرتفع الصوت ليسمع وأنيكون حسن الهيئة والفعال كالورع والحمر وندب حكاية أذان شرعي فلايحكي ماأخرج به النطريب أوالتقطيع عن حده فيحكيه ولوفى صلاة نافلةالى آخره مبدلاا لحيعلتين بالحوقلتين الاالصلاة خيرمن النوم والا الترجيع حيث حكى الاصل والاحكى الترجيع كما في الحطاب وجاز الأذان من أعمى وراكب واستقونف الأذان ان ارتد المؤذن أوجن أومات (و)الثانية والعشرون (قصرمن سافر) بالفعل ويجاوز المـكانالآتى بيانه فلا يكفى النية لان الاصل الاقامة سواء كان السـفرواجبا كسفر الحج أو مندوباكز يارةالوالدين أوالصالحين أومباحا كالسدفر للتجارة والقضرآكيد منفضل الجاعة فيكره للسافرأن يقتدي عقيم كالعكس وان اقتدى المقيم بالمسافر فكل على حكمه وان اقتدى المسافر بالمقيم وتعمدال كراهة وجبعليه انمام الصلاة ولوأدرك معه الركعتين الأخيرةبن قضيمأفانه بعدسلام الامام وحرما لقصر على عاص بسـفره كاتتى وقاطع طريق وعلىلاه بسفره كن خرج للصيدوقصده اللهو بذلك لاالانتفاع بأكلهأو بثمنه والافلالهووان وقع ونزل وقصر فلااعادة عليهما ثم بين المسافة التي تقصر فيهاالصلاة بقوله (أر بع برد) ذهابا مقصودة بالسفر لايقصر من خرج اطلب رعى ماشية أوطلب ضالة لاحمال وجودذ الثقبل المسافة الني بجوز القصر فيهافن قصر الصلاة فيادون الثمانية والار بعين ميلاففيه تفصيل فان قصرف الجسة والثلاثين فادونها بطلت صلاته ويجب عليه اعادتها وان قصر لا كثرمنع ذلك ولااعادة عليهو يقصرمن استوفت فيهالشروط ان قطع المسافة ولوفى لحظة كطيران ونحوه (ظهرًا عشا عصراً ) بان يصلي كالامنهاركعندين ولاقصر في المغرب والصبح ويقصر في ذهابه وايابه لبلده والىذلك أشار بقوله (الىحين يعد) مالم يئواقامة فىأثناء سفره أوفى آخره تقطع حكم

السفركماينبه عليه الآن والافالع برةبالمسافة التي تلي محل الاقامة فان كانت أربعة بردفا كثر قصر والافلا ثم بعدماتقدم أشارالي محل بدء القصر بقوله (مماورا السكني) أي يشرع في قصرالر باعيةالتي لم يخرج وقتها ان تجاوز على السكني فان لم يكن للبلد بساتين فممجر دمجاوزة سورالبلدان كان لها سوريقصر وان لم يكن لهافيقصر مرر آخر بيوتها وان كان للبلد بساتان مسكونة ولوفي بعض الفصول فلايقصر حتى بتحاوزها ويستمر علىذلك حتى يصل الى محل بدء القصر من البلد التي ير يدها ثم يقطع القصر ان نوى اقامة أر بعة أيام فاذا رجع الىبلده ابتدأ القصرمن محلقطعه للقصرأ ولاويسة تمرعلي ذلك حتى يصل اليمحل بدثه القصر أولا واليهأشار بقوله (اليه) أي محل البدءيقصر (ان قدم) من سفره ثم أشار الى مايقطع حكم السفر بقوله (مقمرأر بعةأيام) صحاح تحتوى على عشر بن صلاة ان نوى اقامتها أوكانت العادة جارية باقامتها (يتم) صــلاتهوجو با واننوى اقامتها بصــلاة قطع وشفع انركع وان نواها بعدتمام الصلاة أعادبوقت ومرف فانته صلاة بحضر وأرآد قضاءهابسفر أوفانته بسفر وأرادقضاءها بحضرقضي فىكل منهماعلى الوصف الذي فاتت فمه بخلاف من فاتقه صلاة في مرضه وكان اذذاك لايستطيع القيام بان كان يصلى من جاوس وأراد أن يقضيها في حال صحته فأنه يجب أن يقضيها من قيام وكنذا من فانته صلاة في صحته وأراد قضاءها فى مرضه الذى لا يستطيع القيام فيه فله قضاؤها على تلك الحالة ابراء للذمة بالقدر الممكن ومفهوم قولنا ان نوى اقامتها انه اذالم ينواقامتها وأعمايترجي قضاء حاجته في كل يوم فليس حكمه ماتقدم وهوكندلك بل يستمرعلي القصر ولومكث شهرامثلاو يندب تعجيل الاوبة كايأتي فىباب الحبج ان شاءاللة نعالى ورخص للسافر سفرطاعة أن يجمع بين الظهرين والعشاءين بير ولوقصدا لسفر ولوجع العاصي بسفره لااعادة عليه فيجمع الظهرين جع تقديم بمحل نزولهان زالت به الشمس ونوى النزول اذا ارتحل بعد الغروب وان نوى النزول قبل الاصفرار وجب تأخيرالعصر والايؤخر في هذه الحالة وجع لا تبطل صلانه وان نوى النزول بعده ندب تأخبرالعصر لانالضروري المؤخ أولى وانزالتالشمس وهوسائركان راكيا أوماشما أح هماان نوى النزول في الاصفر ارأ وقبله وان لم بنو النزول في الاصفر ار ولاقبله واعانوي النزول بعدالغروب جعصور باالظهرفي آخروقتها والعصر فيأول وقتها ومريض البطن الذي إلايضبط أوقات بطنهجع جعاصور ياأيضاولاصحيح فعلهوتفوته فضيلةأول الوقت وكذا يجمعه من لايضبط نزوله وهوسائر والعشا آن كالظهرين فىالتفصيل المتقدم بتنزيل الغروب منزلة

الزوال وتنزيل أول الثلث الثاني من الليل منزلة الاصفر ار وتنزيل طاوع الفحر منزلة الغروب فى الظهرين والجعرف العشاءين مراعاة لمن يقول بامتدادا ختيارى المغرب لمغيب الشفق وهو قولقوى فىالمذهب وندب تقديم الثانية مع الاولى لمن خاف حصول حيى نافض أو اغماءأو دوخة فى وقت الثانية ولوكانت عادته عدم استغراق ماذكر وقت الثانية لان العادة قدتت خلف وان سلمفىوقت الثانية مماذكرأعاد الثانية فى الوقت وكندا يعيد فى الوقت من جع ولم ينو الارتحال وأمامن نوى الارتحال وجع ولم يرتحل فلااعادة عليه \* ولما فرغ من المكلام على السنن شرع فى السكلام على المندو بات فقال (مندو به تيامن) من الامام والفذ (مع) قرب تمام (السلام) المبدوءجهة الامام بحيث بختم بالكاف والمبم على كتفه الايمن بحيث نرى صفحة خده لمن خلفه وأماالمأموم فيبتدئه ويختمه على الىمين ثميسلم ثانيا على امامه ثم على يساره انكان به أحمد وقيل حكم المأموم كالفذ والامام هـ ذا الاول منهاالثاني ( تأمين من صلي) أي قوله آمين ويندب اسرارها سواء كان المطي فذا أومأمو ما في السرية أوفها جهر به امامه ان سمعه أو كأن اماما (عدا) ما (جهر) فيه (الامام) فلاتأمين عليه فيه أنماهو على المأموم كاتقدم (و) الثالث (قول بنالك الحد) الحل مصل (عدامن أم) بالناس والاحسن اللهمر بناولك الجد(و) الرابع (القنوت) وندباسرارهوكونه قبل الركوع ولفظه الخاص عندالمالكية وهو اللهمانانستهينكونستغفرك ونؤمن بكونتوكل عليك ونخنع لكونخام ونترك من يكفرك اللهمايك نعبدواك نصلى ونسيحد واليك نسعي ونحفد نرجور حتك ونخاف عذابك الجدان عذابك بالكافر بن ملحق وبين محل القنوت بقوله ( في الصبح بدا ) وظهر عند السادة المالكية ومنأدرك ثانية الصبح مع الامام قنت فى ركعة القضاء وقيل لايقنت وحكى تشهير القولين الخامس انخاذ (ردا) يضع على أكتافه كل مصلويتاً كد ذلك في حق الائمة (و) السادس ( تسبيح) في حال (السجود والركوع ) باي صفة من التسبيح السابع (سدل يد) أى ارساطما بوقار بعدرفعهما عندت كبيرة الاحرام الى جنبيه وهو المشهور في المذهب المعمول به عندأهل المذهب شرقا وغر باأز يدمن ألف سمنة ممقام بعد ذلك شواذ ينتسبون لمالك وقالوا وألفو اخلاف ذلك يظهرمن أطراف كالامهم دعوى الاجتماد لتصريح بعضهم بانه لايترك العمل بالحديث لقول فقيه بلر بمللز الفقهاء ونسبهم الى الجود وغبرذلك بماسولت له نفسه وشيطانه ولعببه هوا هفارداه ومادرى الغمران الفقهاء همأ عملم الناس بالخلال والحرام وأدرى الناس باخذ الاحكام من أدلتها وأثقب الناس دهنا في دفع التعارض

فعايظهرفيه التعارض وأكلهم في معرفة الناسخ والمنسوخ منها وغيرذلك ممايطول شرحه فسبب داهيتهم واللة أعلم نظرهم فى كتب الحديث فيجدون أحاديث صحيحة الاسناد والمتن على خلاف قول الفقهاء فتحدثهم نفوسهم بكيف يسوغ المكرزك العمل بحديث الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم وتعملون بقول شخص بجوز عليه الغلط والسهو والغفلة ماهذا برأى سديدوالحزم أن لايعمل الا بمقتضى الآيات الالهية والاحاديث النبوية بل بعضهم يصرح بانه لاعمل الابالقرآن ومااستيقظ فؤلاء وبحوهم من سكرة جهلهم ولواستيقظو العلمواان في القرآن والاحاديث ناسخا ومنسو خاوعاما وخاصاوغ برذلك وان البخاري ومسلما ويحوهما اعاجعوافي كتبهم ماصح عندهم أوحشن من حديث رسول اللهصلي الله عليه وسلره ن غيرأن يمنز وابين ناسخ ومنسوخ وغبرذلك وانماتصدى لذلك صناديد الفقهاء كالك والنعمان والشافعي وأجدين حنبل رضى الله عنهم وحشرناف زمرتهم فلذلك تجدامام السنة مالك بن أنس يروى الحديث الصحيح عنده ويعمل بخلافه وهذا ثابث لانزاع فيه فلا يخلوا اعترض به على مالك اماأن يتهمه في دينمه ولا يجدمن بوافقه على ذلك لشهادة العدول من مشايخه وغيرهم بعدالته ودينه وأماننه وشدة انباعه للسنة والذب عنها واماأن يقول ماعدل مالك عن العمل بهذا الحديث الصحيح الى العمل بخلاف ذلك الالمقتض اقتضى ذلك اطلع عليه هو وخني على غيره وحينتذ يجب تقليده ان كانمتبعاله وان كان مجتهداسله اأمره ونرك الاعتراض عليه وبالله المعترض على فقيه من الفقهاء بمجر دوجو دحديث صحيح بخالف ماذهب اليه ذلك الفقيمه ضال مضللن انبع هواه يشهد لماقلته مافى جامع الشيخ خليل نقلاعن سفيان بن عيينة رضى الله عنه انه قال الحديث مضلة الاللفقهاء قال بعضهم فى تفسير كلام اس عيينة معنى كلامه ان الاستدلال على الاحكام بالحديث اضلال واتلاف عن طريق الحق الاللفقهاء العارفين بناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده اه وماقاله ابن وهدكل صاحب حديث ليس له امام في الفقه فهو ضال ولولاأن الله تعالى أنقذنا بمالك والليث لضللنا اه فاذاقال ابن عيينة وابن وهب ماسمعته والاول منهما مجتهدكمالك والثابىبلغ درجةالاجتهاد أوقربمنها فلاتسمع دءوىخلافذلك وفىنوازلجنائز المعيار مأنصه نصالاته الحققون من علمائنارضي الله عنهم وأرضاهم على أن المفلد الصرف مثلي ومثل من اشملت عليه هذه الأوراق من الاصحاب وأ كرمناطبقة وأعلى منزلة وأطول يدا منوعمن الاستدلال بالحديث وأقو ال الصحابة رضى الله عنهم بلذلك عندهممن الاوليات فالوا وانما يستعظم عدم استدلال المقلد بذلك ويشنع الجهال اه باختصار و بالجلة تطاول السفهاء على

اعراض الققهاء وانضم الجهال للسفهاء واستفحل الداء فيهم فلاينجع فيهم دواءأ بداالاباذلالهم من ركن الى ركن بعده في غير الرفع من الركوع وأمافيه فيأتى الامام بالتسميع والمأموم بالتسميد والفند بهمامعا ويطلب مدالصوت بماذكر من الشروع فى الركن الى أن يصل الى الركن الثاني فيشتغل فيه بقراءة أوتسبيح أودعاء حسب المقام بحيث لا يخاوجزء من الصلاة عن طاعة غيرها ولما كان التكبير يشمل التكبير عند القيام من التشهد أخرجه بقوله ( و ) يكبر ( بعدا أن يقوم من وسطاه) لانه كمفتنح صلاة وهولايكبر الامن قيام (و) التاسع (عقده) أي المصلى (الثلاث) الاصابع الوسطى والبنصر والخنصر (من بمناه) لامن يسراه ولوقطعت بمناه بأن بجعلة مامايهاعلى لحة الابهام وقيل وسط كهه (لدى) عندقراءة (التشهد) يعني التحيات الخ (وبسط ماخلاه)أى المعقود من البمني فيشمل بسط السبابة والابهام من البمني بحيث يكون رأس الابهام عندالمفصل الثاني من السبابة ويسط البسري على فخذه يحيث تصلرؤوس أصابعها الىالركيةمضمومة غيرمة فرقة العاشر (تيحريك سبابتها) مى اليمني عيناوشها لاجانيها الى السهاء (حين تلاه) أى تلا المهلى التشهد والمأموم اذا فرع من التحيات يستمر على التحريك حتى يسلم امامه (و) الحدى عشر عدم الصاق (البطن من فخذ) الرجال) و (يبعدون) أى الرجال بطونهم عن أخاذهم (و) يبعدون أيضا (مرفقا) أى مرافقهم (من ركبة اذيسجدون) أىوقت سجودهمو يبعدون أيضابين أعضادهم وجنويهم ويفرقون ببن أفحادهم والمطاوب من المرأة الانضمام في كل (و) الثاني عشر (صفة الجلوس) في التشهدو بين السجد تين المستحبة شرعافا لجلوس بين السجدتين فرض وفي التشهد سنة والهيئة الني بعنيها مستحبة ولم يبينها الشهرتها بين المصلين وصفتها أن يباشر الرجل المصلى الارض باليته البسرى مع فخذها وساقها ويثني قدمها يحيث يصبرظاه رالقدم الى الارض وبباشر الارض أيضا بباطن امهام الممني والبسري تحتساقهاو يلزمذلك رفع الية وفخذالمنيء لي الارض وتنضم المرأة في جاوسها ﴿ تنبيه ﴾ اتى أذكرالظاهر بدلالضميركثيراواكررالعواملالتي يغني العطفعلي معموهاعن ذكرهاوأشباه هذا توضيح اللمتدى والعبرة بالمقاصد أطلب من الله تحسين ذلك الثالث عشر (تمكين اليد) عن له يدواحدة من ركبتها واليدين (من ركبتيه) وتفريق أصابعهما فوضع اليدين على الركبتين مندوب أول ويمكينهما منهمامندوب الي وتفريق أصابعهمامنــدوب ثال ( في الركوع ) وأما في حالة السجودُ وفي حالة الجـ اوس بين السجدتين واليسرى في حالة التشهد فالمطاوب ضم

الاصابع (وزد) في عدد المندوبات (نصبهما) أى الركبة بن بحيث تبقيهما على حالتها في القيام بان لا تبرزهم الى الامام لكن لا يحصل استواء الظهرمع الرأس المطاوب الابنوع بروز قليل فالمنفى ابرازهما كشيرا وهوالرابع عشرمن المندوبات الخامس عشر (قراءة المأموم) فانحة كاتت أومعالسورة (في) صــلاة (سرية) السادس عشر (وضع اليدين) أي الــكفين (فافتني) الشرعبان تضعهما(لدي)عند(السجودحذو) مسامت(اذن)أىحدوالاذنين السابع عشررفع اليدين حذوالمنكبين ظهورهما الىالسماءعند تكبيرة الاحرام لاغير يطلب ذلك من كل مصل والى ذلك أشار بقوله (وكـذا) من المندو بات (رفع اليدين عند الاحرام خذا) الحكم المقرر والاحسن أنببتدئ بالرفع عندالبد وبالتكبير ولايدفع بيديه عند طلبوامنهذلك أوعلم من حالهم الرضابالنطويل (صبحاوظهرا) أى يندب لمن ذكر القراءة من طوال المفصل في الصبح والظهر وقوله (سورتين) بدل اشتمال (وتوسط) قراءة (العشاء) بأن يقرأ فيهامن توسط المفصل (وقصر ) القراءة في (الباقيين) العصر والمغرببأن يقرأ فيهمامن قصارالمفصل ومبدأطوال المفصل من الحجرات ومنتهاه والنازعات ومبدأ المتوسط منهمن عبس ومنتهاه والليل وقصاره الباقي التاسع عشر تقصيرا لسورة في الركعة الثانية من كل فريضة باقلمن ربع السورة فى الركعة الاولى أى تزيدالاولى على الثانية بأقلمن الربع والى ذلك أشار بقوله (كالسورة الاخرى) وقيل المدار على تقصير زمن الثانية وانكانت أكثرمن الاولى العشرون تقصير جاوس الوسط أعنى ماقبل السلام وان تعدد بان يقتصر على التشهد فلا يدعوفيه ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أى يكره ذلك والى ذلك أشار بقوله (كندا) جاوسالتحيات (الوسطى استحب)قصر جاوسهاوقال الرصاع بطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول الحادى والعشرون استعمال الكيفية الآتية وهي (سبق يدوضعا) عندالهوى من القيام الى السجود بان يباشر الارض بكفيه قبل ركبتيه (وفي الرفع) من السجود الى القيام سبق رفع ( الركب ) أى الركبتين عن اليدين و يستحب للصلىأن يذكرر يه بمدسلامه من الصلاة ولانخرج فارامن رحمته وأفضـل الذكر الوارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم منه اللهمأ نت السلام ومنك السلام واليك السلام تباركت ياذا الجلالوالا كرام ثلاثا أستغفرالتدالعظيم الذىلاالهالاهو الحي القيوم وأنوب اليــه ثلاثا

اللهمأ عناعلىذ كرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاثاوآية الكرسي فانهم نصواعلي انه لايداوم عليهاالاصديق والمعقبات وهي سيبحان الله والجدلله والمهأ كبرثلاثا وثلاثين ويختمها بلااله الااللة وحده لاشريكله له الملك وله الجد وهوعلى كل شيء قدير ويصلى على الذي صلى الله عليه وسلم ولوعشرمرات باىصيغة شاءتم يطلب من الله تعالى تسهيل أموره وتوفيقه لفعل الخير مم يخرج لقضاءما كريهان كان من أهل الاسباب و بعدالفراغ من ذكر المندوبات شرع في ذكر المكروهات فقال (وكرهوا) أي المالكية قراءة (بسملة ) أيبسم اللة لرحن الرحيم وكرهوا أيضا (تعوذا) أى أعوذبالله من الشيطان الرجيم (في الفرض) انباعالهمي امامهم عن ذلك قال في المدونة وقال مالك لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحن الرحيم في المكتمو بة لاسمرا فى نفسه ولاجهرا قال وهي السنة وعليهاأ دركت الناس قال فيهاأ يضا وقال مالك في قراءة بسم الله الرجن الرحيم فى الفريضة قال الشان ترك بسم الله الرحن الرحيم فى الفريضة لا يقرأ ذلك أحدلاسر اولاعلانية لاامام ولاغبرامام فالمالك وفي النافلة ان أحدفعل وان أحد ترك ذلك واسعقال وقالمالك لايته وذالرجل في المكتوبة قبل القراءة قال واكن يتعوذ في قيام رمضان اذاقاموا اه فلاينظرمع كلام الامام هذا القول من اختار قراءتها من أهل المذهب حيث يقول الامام رضي اللة عنه وهي السنة وعليها أدركت الناس والناس في اصطلاحه رضي الله عنه خصوص العلماء لان المدار في أخذ الدين عنهم وشدة اتباع مالك رضي اللة تعالى عنه للسنةمعلومةلدىالموافق والمخالف فقولهالفصل لابتنائه علىالاصولالصحيحة فاذا سألت مالكافعلى الخبيرسقطت ويقال في شأنه قولامسام الدى أهل العلم رب الدار أعلم عافيها (و) الثالث من المكروهات (السجود في الثوب) أي على الثوب أي ما فيه مظنة الترفه سواء كان بساطا أوغيره مالم يكن لانقاء حرأو برد أوفرش مسجد والافلا كراهة والرابع السجودعلي طاقتينأوثلاثة من عمامته التي شاشهارفيم والى ذلك أشار بقوله (كذاكورهمامة) فان زادعلى كالطاقتين أعاد في الوقت ان اشتدت جبهته على الارض والاأعاد أبدا (و) الخامس السيجودعلي (بعض كمه) أوغيره مماهولاسه (و) السادس (حلشيء) دراهم أوغيرها (فيه) أى فى كمه (أو) جلشىء (فى فيه) بحيث لا يمنعه من قراءة الفاتحة والاحرم و بطلت والسابع والثامن (قراءة) قرآن نحور بنا آننانى الدنياحسنة الآية (لدى السحود) فان قصد بذلك الدعاء لاأنها قرآن فلا كراهة (والركوع) ولوأراد بهاالدعاء لانالركوع لايؤتى فيه الابمافيه تعظيم الرب جلج لله والتاسع (تفكر القلب بما) أى بشيء (مافى) أى ينافى

(الخشوع) أى حضور الفلب وذلك الهاينشأ من عدم استحضار المصلى كونه واففايناجي ربه جلوعلافيستولى الشيطان على بيت السروهو القلب فيودع فيهما يشغل القابعن الحضور من أمورالدنياالوقتية أوالتي مضي عليهاسنون نسأل الله سمحانه وتعلى أن يحفظنا من شر وسواسه لانهلاحصن لنامن شره الاباللة نعالى (و )العاشر (عبث) بلحيته أو بثيابه أوغير ذلك (و )الحادى مشر (الالتفات) لغيرضرورةمن تحوخوف فان التفتحتي نحوات قدماه ً عن القبلة بطلت صلانه (و) الثاني عشر (الدعاء أثناء قراءة) فاتحة كانت أوسورة وكره الدعاء أيضابعه الاحرام وقبل القراءة ولهأن يدعوني سيجوده وببن السحدتين ولايدعو الإيما بجوز شرعاوعادة والثالث عشرالدعاء في الركوع واليه أشار بقوله (كذا انركة) الرابع عشر (تشبيك) أى ادخال الاصابع في بعضها والخامس عشر فرقعة الاصابيع في حال الصلاة لافرق بين ان يكون في مسجداً ولا وآليه أشار بقوله (أوفر قعة الاصابع) والاصابع يرجع الى تشبيك كمانقدم تقديره السادس، شر ( تخصر ) أى جعل اليدعلي الخاصرة في الصلاة لانهمن شيم اليهودالسابع عشر (تغميضعين) عينيه (نابع) للكروهات فىالعدوانماكرهخوف توهم طلبه هذاعندعدم تشوشه بفتح عينيه فانكان يحصل له تشويش فلاكراهة بليطلب وكره أيضارفع شيءمتصل آخره بالارض ابسجدعليه فانلم يكن متصلا بالارض أوكان متصلا آخره بالارض الا أنه لايصح السحود عليه كمخدة فالصلة باطلة وكره الدعاء بالعجمية لمن يحسن العربية واقعاء وضع اليتيه على عقبيه ووضع رجل على أخرى واقرانهما بان يجعل حظهما واحدافى القيام دائما ورفع احداهما الالاستراحة من نعب نشأ من طول القيام \* ولمافرغ من الكلام على المكروهات شرع في الكلام على بيان تقسيم الصلاة الى فرض ونفلوالى تقسيم كلمنهمافقال (فصل وخس صاوات) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح (فرض عين) على كل مكاف ذكراً وأنتى حراً ورقيق أداؤه باركام ارشر وطهافي أوقاتها المعينة لهاشرعاوهي مماعلممن الدين بالضرورة فن جدوجو بهاأ ووجوبركن من أركانهاأ ووجوب شرطمن شروطها فهوم تديستناب ثلاثةأ يام بلاجوع وعطش وضرب وكيفية الاستتابة أن يحضر مجلس العلماء الكيميز يلواعنه الوهمالذى أوفعــه فىالردة فانرجع الىدينه فهو المرغوب والاقتلكفرا وماله لبيت مال المسلمين ومن اعترف بوجو بها وامتنع من أداعها كسلا أخرلآخرالوقت الضرورى بقدرمايسع الطهارة ويدرك ركعة بسجدتيها فان استمرعلي امتناعه قتل بمدالتهديد وقتدنا اسيف حدالا كفرافاله لورثته ويصلى عليه أسافل الناس

ردعالغيره و يدفن في مقابر المسلمين (وهي) أى الصلاة من حيث هي لا بقيد كونها فرض عين فرض (كفاية لميت) علىميت بسكون الياء (دون مين) أىكذب وقيل سنة كفاية وفرض الكفاية اذاقام به بعض المخاطبين سقط الطلب عن الباقين كماتقدم ولمانكلم على حكم صلاة الميتشرع في بيان فرائضها فقال (فروضها) التي لاتصح الابهاأر بعة الاول (التكبير أربعا) فكل تكبيرة بمثابة ركعة ويستحب رفع يديه فى التكبيرة الاولى فاذا زاد الامام خامسة وكانت مذهبالها نتظر والانكن مذهباله فقيل يسلم المأموم ولاينتظروقيل ينتظره ليسلم بسلامه الثاني (دعا) أى دعاء لليت باي صيغة ولواللهم اغفرله عقب كل تكبيرة حتى الرابعة على قول اللخمي والمشهورالسلام عقه الدون دعاء والدعاء المستحسن دعاء سيدناأ بي هريرة رضي الله عنه وهوالحدللة والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لااله الاأنت وحدك لاشريك لك وأن محداعبدك ورسولك وأنتأعليه اللهمان كان محسنافردفي احسانه وانكان مسيئا فتحاوزعن سيئاته ولاتحر مناأجره ولاتفتنا بعده بذكر الضميرويؤنثه ويثنيه وبجمعه بحسب المصلى عليه ويغلب الذكر على الانثى والدعاءمن فروض الصلاة على الميت لافرق بين امام ومأموم غيرانه ان تركه الامام بطلت على الكلوتعاد الصلاة على الميت وان تركه المأموم بطلت صلاته وصحت على الميت بصلاة الامام (و) الثالث (نية) الصلاة على الميت المعين وان لم يتعين أذكرهوا مأنثي صلى بنية كونه شخصا أونسمة ولا يضران نوى الصلاة على رجل فتبين انهأ نثى والعكس كذلك والرابع (سلام) ووصفه بقوله (سر) الاالامام فانه يسمع من يليه ووصفه أيضا بقوله (تبعا) أى تبع ما تقدم من الفرائض ومن المعلوم ان الصلاة عليها لاتكون الامن قيام الالعذر وأما الصلاة عليها جاعة فقيل شرط صحة وقيل شرط كالوعليه اذاصلوا عليهاأ فذاذا أعيدت الصلاة عليها جاعة مالم تدفن ولايسلم المأموم على امامه ولوسمعه ولاعلى من على يساره (وكالصلاة الغسل) في كونه فرض كفاية وقيل سنة ويتلازمان فالذي لايغسل كشهيد المعركة ومن فقدجله لايصلى عليه ولايصلي على غائب والصلاة منه عليه الصلاة والسلام على النجائي لم يصحبها عمل فيكم مات من أصحابه رضي اللة زهالى عنهم في عيدتهم عنه ولم ينقل الاصلى على أحدمنهم فتدين ان الك الصلاة خصوصية للنجاشى وهيئة للغسل هناكهية غسل الجنابة من البدء بغسل الاذى وتقديم أعضاءالوضوء وغسل الرأس أولا والشق الابمن قبل الايسر يغسل بماء مطلق أولاهم يعاد بمايز يل عنه الوسخ من صابون أواشنان وفي الغسلة الاخيرة يجعل كافور الطيبه ولشد الاعضاء وكالصلاة (دفن)

فى الحكم المتقدم والمراد بالدفن مواراته في التراب في قبر يمنع خروج رامحته أو تثقيله والقاؤه في البحران لم يكن البرقريبا (و) كالصلاة في الحكم ادراجه في (كفن) ثوب والواجب منه مايسترالعورة ومازادعلى ذلك فيهخلاف وعندعدم مشاءة الورثة وعدم ايصائه يستجب للرجل خسة أثواب ازاروقيص وعمامة ولفافتان ويزاد للرأ قلفافتان علىماللرجل وتبدل المهامة بخماروالاحسن بدل الازارسراويل ويستحب الابيض ولوكان عتيقا ويحرم الاسراف فيه فايفعل في بعض بلدان المسامين من دفن المرأة بحليها والحسن من باقي ملبوسها سنة النصاري والجوس لايرضي بذلك عاقل فضلا عن كونه مسلمامتد ينالمافيه من ضمياع المال الواجب حفظه ليت شعرى لونصدقو ابذلك المال العظيم عليه النفعها ان شاء الله ولتخلص وامن ورطةالحرام المجمع عليه واكمن الاهواءعمت فاعمت والاحكام المتعلقة بالميت قبل موته وبعده كثيرة تراجع فى المطولات غبراني أريدأن أذ كرشياً العلاللة تعالى يسهل العمليه على من سمعه ينبغى لقريب الميت أولجاعة المسامين انلم يكن له قريب أن يسرعو ابتجهيزه وزفه الى قبره عند تحقق موته يحيث لوأمكن تجهيزه في ساعة لا يسوغ تأخيره عنها فان أخروه عنها فقد أهانوه بالتأخير ولم بؤدوا حقه المطلوب منهم شرعا فني سنن أبى داودم فوعاالى النبي صديي الله عليه وسلالاينبغي لجيفة مسلمأن تحبس بين ظهراني أهله اه وفي المدخل لابن الحاج بجهز على الفورلان من اكرام الميت الاستعجال بدفنه فيايفعل في بعض الجهات من تأخير الميت بحو الاربع والعشر ينساعة خروج عن السنة المحمدية الى البدعة الشيطانية وربما أخروه هذا المقدار ليفعلوا عليه مكروهاوهو صلاتهم عليه في المسجدور بماأها نوه اهانة لا يرضاها عدراعدوه من القائه في الشارع أزيد من ساعة والنصارى واليهود يمرون بقر به والحامل لهم على ذلك فعل المكروه كانقدم ومن البدع الشيطانية قول بعضهم بعد الصلاة عليه أوعند جلهمن بيته أوعنددفنه مانشهدون فيه فيجاو بهشهودالزور برجل صالح مثلاولاسندلهم فىذلك أصلا والواردفي الصحيح انماهوفي شأن من انطلفت الالسن بالثناء عليه من غبراستدعاء لذلك ومع ذلك لابدمن عدالة الشهود فيثنون عليه بماعاموامنه فيقبل الله سبحانه وتعالى شهادتهم عليهو يرجه وانكان الله سبحانه وتعالى يعلم خلاف عامهم سرتراعليه ورأفة به وهذافي شأن المسلم وأماالكافروالمنافق فلايدخلان هنافى الحديث اذامات العبد واللة يعلممنه شراوقال الناس خيراقال الله لملائكته ودقبات شهادة عبادى على عبدى وغفرت لعبدى مع علمي وقال فى الا كال وريما قبل علمه ما فيه و نرك علمه من سرير ته اذا كان مسلما تفضلامنه وستراعليه

وتحقية الظنهمافيه اه قال العلامة الثعالي في العاوم الفاخرة في التكام على قوله صلى الله عليه وسلمأ نتيم شهداءالله فىالارضمانصه وقولهأ نتبم شهداءالله فىالارض معناه عندالفقهاء اذا أتنى عليه أهل الفضل والدين لان الفسقة يثنون على الفاسق فلايدخل في الحديث اه ومثله للجلال السيوطي في تنو يرالحوالك والزرقاني على الموطأ نقلاءن الباجي ونصه على قول كعب الاحباراذاأ حببتمأن تعامو اماللعبد عندريه فالظرواماذا يقبعه من حسن الثناء اه المراد مايذكره أهلالدين والخيردون أهل الضلال والفسوق لانه قديكون للإنسان العدو فيتبعه بالذكرالفبيح اه ومثله للعلامة إس زكري على قوله عليه السلام أنتم شهداء الله في الارض ونصههاه الشهادة انمانعتبرمن أهل الخيروالعلم والدين العارفين ماهوخير وماهوشر لامن مطاق الناس فأنهم يصححون السقيم وبالعكس (فائدة) في رسالة القشيرى مانصه رؤى مالك بن أنس في المنام فقيل لهمافعل الله بك قال غفر لى بكامة كان يقوط اعتمان بن عفان رضي الله عنه عندرؤ يةالجنائز سبحان الحى الذى لا يموت وبعد الفراغ من الكلام على تقسيم الفرائض شرع فى تقسيم ماعداهاو بدأ بالآكدمنها وهي السـ نن فقال (وتر) وماعطف عليه مبتدا وخبره سنن الآنى ذكره وهى سنة مؤكده أوكد ممابعدها لايسم أحداتركها فالسحنون يجرح ناركهوشرط صحته وقوعه بعدعشاء صحيحة ومغيب شفقأحر وهوأول وقتها المخنار ويمتد الىطاوع الفحروضروريها منه الى صلاة الصبح فن نام عليها واستيقظ قبل طاوع الشمس بمقدارما يسع الطهارة وركعتين قيل يصلى الوتروركعة من الصبح ويقضى الثانية بعد الطلوع وقيل يترك آلوترو بمقدارمايسع ثلاثاصلاهما وخساصه لياأشفع ويقضى الفجرفي الكلوسبعاصلاهاأيضاو يستحب تفديم شفعر كعنين قبلها يقرأ فيهما بعدالفا يحة بسبح اسم ربك الاعلى وقليا مهاالكافرون ويستحب قراءته بالاخلاص والمعوذتين ويستحب أيضا تأخيرها لمن عادته القيام قبل الفحر لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترافان قدمهاأول الليل ممقام آخر الليل فلهأن يتنفل ماشاء ولايعيدها تغليبا لجانب قوله عليه الصلاة والسلام لاوتران في ليلة وله أن يصلى بعد هاقبل النوم اذا طر أله ذلك كن صلى الوتر في مسجدأوفي ببته ولمبنو الصلاة بعدها ممدخل مسجدا فلهأن يصلى يحية المسجد ومأشاء بعدها نعمان كان قاصداالصسلاة بعدهاوصلي فبتسما فعلوهي السنة الاولى من السنن المؤكدة الثانية (كسوف) أى صلاته الكسوف والخسوف قيل هما بمعنى واحد وهو ذهاب ضوء الشمس ونورالقمر وقيلاالكسوف الشمسوا لخسوف الفمر وصلاة الكسوف سنةمؤ كدةعينية

ولواصي ولولمسافر لم بجدفي السير ووقت فعلهامن حل النافلة الى الزوال فاوكسفت بعدالزوال الايصلى هاوهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان الواجب منهما الثاني وان كانت الفاتحة واجبة فىالكل وندرك الرُّكعة بالركوع الثاني ويستحبمع الامكان قراءة البقرة في القيام الاول ويدعو فيركوعه بنحوالبقرة وفيالقيامالثاني قراءة آلعمران ويدعوفي ركوعيه بنحو قراءتهاوهكذافاذاا بجلت فيأثناء الملاة أنمت كالنوافل ووعظ بعدهاولا تكررفيوم الثالثة من السنن صلاة (عيد) اضحى كان أوفطراو حكمهماوا حدوهما آكد من الكسوف وصلاةالعيدين سنة لمأمورالجعة وهوالحرالبالغ العاقلالمقيم ولوعلى كفرسخ ولاتتعددعلي الراجح لان محلها الصحراء وهي لانضيق بالناس فن فانته صلاة العيدمع الجاعة لعذراً واغيره استحبله صلاتها أفذاذا وقيل لهم الجع ومنجلة الاعذار المبيحة للنخلف ايقاد المساجد بالشموع والزيتوقت صلانها بللا بجوزا لحضورو يمنع قطعالانهلا يجوزأ داءسنة معارة كاب محرمولا يغرك أيهاالعاقل حضورمن ينسب للعلم بدعواه ان الامــير أمر بذلك لان-ضوره وأمرالامير لايحلان ماحرمه الشارع وبالجلة الحضور في المواطن التي تسرج فيها المصابيح وتوقدفيها الشموع نهارا كيوم المولدالشريف بمنوع ويفسق فاعله ودعوى التعظيم باطلة لان تعظيم العيدين والمولدانما يكون بماأذن فيه الشرع ووقنهامن حل النافلة الحالزوال يكبر الامام والمأمومون بعده فى الركعة الاولى سبعابتكبيرة الاحرام وفى الثانية ستابتكبيرة القيام وندباحياءليلته يذكرأ وقرآن أوصلاة لابرقص وضربدف واجتماع نساء معرجال وغسله ووقتهمن سدس الايل الاخير والافضل بعدصلاة الصبح وتزين بالجديدوان اسود ويستحب فطرفي عيدفطر قبل الذهاب للصلاة على الرطب أوالنمر ونحوهما ويندب الايتار ويكبرالمصلي ولوفذا اثر خمس عشرة صلاة مبدؤها من ظهر بوم النحروآ خرهاصبح يوم الرابع والافضال الاقتصار على الله أكبرية وطمائلا ثاوبعه صلاة العيدين يسن خطبتان كالجعة في المكيفية والحضور والاصغاء مندوب الرابعة (استسقا) أى صلاة الاستسقاء أى طلب السقيا من الله تعالى لتنجلف المطرأ والنيل مثلابااصلاة وهي سنةعينية وندب صيام ثلاثةأيام قبل الخروج لهماولا يأمربه الامام بليأ مربصدقة وتو بةووقتهامن حلالفافلة الىالزوال يخرجون اليها غدير متزينين بلمتواضعين ذليلين ولايخرجون معهم البهاعم والصبيان الذين لايعقلون القربة ثم بعدالوصول للصلى صلى مهمر كعتين جهرا ثم خطب كالعيدو يبدل التكبيرالواقع فيأثناء خطبة العيدبالاستغفار فىخطبة الاستسقاء وندبكون الامام على الارض في حال الخطبة مم نوجه

الى القبلة ونقل أيسر الرداء لممينه بلاتنكيس ويفعل الرجال دون النساء مثله وهم قعود وبالغ فىالدعاءبالطول والافضل الواردو يؤمن القريبمنه علىدعاته ومن لميسمعه دعاوحده وجاز التنفل قبلهاو بعدهاوقوله (سنن) خبروتروما بعده وصلاة خسوف القمرقيل سنة والراجح ندبها وتصلى أفذاذا وأقلهار كعتان ومحلها البيوت وبعدال كالام على السنن الاربع بين حكم صلاة الفجر بقوله ( فررغيبة ) أي صلاة الفجر تسمى رغيبة لقوله عليه الصلاة والسلام ركعتاالفجر خيرمن الدنياومافيها وانوقع الترغيب فيغيرها من العبادات فعلة التسمية لانقتضى التسمية ووقتهامن يحقق طلوع الفحر الصادق فلانكفي مع الشكفي الطاوع ولو وقعت فيه ولاتكني أيضاان تبين انهاوقعت قبل الوقت لخطافي الوقت ولايعادشي عمن النوافل فاتوقته الامن نام عن ورده فلهأن يفعله بعد طلوع الفجر والاصلاة الفجر والى ذلك أشار بقوله (وتقضى) أى صـ لاة الفجروغاية قضائها (للزوال) ويستحب الاقتصارعلى الفاتحة ومن فأتته صلاة الصبح أيضاوأ رادفعله مابعد حل النافلة صلى الصبح أولا مم الفحر ثانيالان البراءة من الفرضآ كدمن غيره ثم لماذكران الفجر تقضى للزوال خاف ان يتوهم أحدان لقضاء الفرض غلة اذابلغها لا يقضي نبسه على اله لاغالة له بقوله (والفرض) اذا فات عمدا أوسهوا تحقيقا (يقضى أبداً) وجو باعلى الفور الابقدرما يصلح حاله من الامورالمحتاج اليها وفي أي وقت ولو وقتطاوع الشمس أوغروبها ولوالامام على المنبر وأما المشكوك فيها فيجب قضاؤها في غيرأوقات النهمي ويقضيهاولو بالتيمم ولاينتظروجودالماء ويقضيهاولوجالسا ولاينتظرصحته ومن شك في قدرما فانه من الصاوات تحرى من غيروسواس (و) اذا أراد قضاء ما فانه قضاء (بالتوال) أى الاول فالاول ان علم الاول وأما اذالم بعلم الاول استحب البداءة بالظهر لانهاأول صلاةظهرت على وجه الارض ثم يقضيها على حسب مافانته الجهرية جهرا ولوقضاها نهارا والسرية سراولوقضاهاليلا ويقيم الصلاة ويقنت فى الصبح انظرأ حكام قضاء الفوائت وكيفية الترتبب بينهاو بين الحاضرة وفي نفسهاوحكم الترتيب بين الحاضر تين في المطولات ثمأ شار الى حكم النفل المطلق أى الذى ليس بسنة ولارغيبة وهومالا يحتاج الىنية تعينه بلوقته الذي وقع فيه يعينه كمانقدم بقوله (ندب) صلاة (نفل مطلقا) فيأى وقتشاء ماعدا الاوقات المنهبي عنهاشرعا وهيمن بعد صلاة العصرأ والاصفرار ولولم يصل العصر الحأن تصلي المغرب ومن طاوع الفحرالي أن تحل النافلة واستثنوا من ذلك جو ازسحو دالتلاوة والصلاة على الجنازة بعدصلاةالمصروالصبح الىالاصفرار والاسفاروجوازصلاةالورد بعدطاوع الفجر

لمن غلبه النوم وينهى عن التنفل أيضاعند خروج الامام الى المنبر بوم الجعة وكذاعند ضيق الوقت على الفرض والنفل غيرالسـ بن والرغيبة يتفاوت في تأكيد الطلب ولذانص على المؤكدمنه بقوله (وأكدت) صلاة (تحية) ربالمسجدوهي ركعتان فأكثر تطلب من متطهر فى وقت جو از التنفل بريد الجاوس في المسجد فغير المتطهر والمارمن المسجد ومن دخل فىأوقات النهبي لايطالبون بتحية المسجد ولانفوت بالجلوس وكني عنها صلاة الفرض وتأ كمنتأ يضاضلاة (ضحي) أي العلاة الواقعة من حل النافلة الى الزوال وأقلها ركعتان وتأكدتأ يضاصلاة (نراو يح) ليالى رمضان والعمل الآن على انها عشرون ركعة غير الشفع والوتريس لممن كلركعتين وقوله (تلت) تسكملة للببت (و )الشفع (قبلوتر ) أى مايقع قبل الوتروهوركعتان فاكتروأ كدتأر بعركعات قبل صلاة الظهروأربع ركعات قبل صلاة العصرمثل تأكيدالنفل قبل صلاة الوتر والى ذلك أشار بقوله (مثل ظهر عصرو )أكدت النوافل (بعه) صلاة (مغرب) والافضلستركعات فاكترو يكنى ركمتان (و )أكست أربع ركعات (بعد) صلاة (ظهر) و يدخل فيما قبل الوتر النهجد وهو صلاة آخر الليل يشهد للصنف مايأتى من الاحاديث الدالة على طلب النفل مطلقا وعلى تعيين بعضه وتقييده بزمان فغي الحديث القدسي ولابزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع بهو بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش مها ورجله التي يمني مها وان سأاني لأعطينه وان استعادني لاعيذنه اه وخلاصة ذلك ان الله نعالى يحفظه من خلقه و يغنيه عنهم فلايتعلق قابه الابر به فلايري الغيرربه فعلاولاتر كاوهي درجة عظيمة لايناها الاالمقر بون وفي الصحيح اذادخلأ حدكم السحد فليركع ركعتين قبلأن يجلس وفى سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وانكانتمثـــلزبد البحر اه وشــفعة الضحى بضم المبجمة وقدتفتح ركعتا الضــحى مأخوذة من الشفع بمعنى الزوج وروى الحاكم أمر نارسول الله صدلى الله عليه وسدلم أن نصلى الضحي بسورمنها والشمس وضحيها والضحي وأقلهار كعتان كانقدم فغي الحديث من صلى الضحى ركعتين لم يكتب في ذلك اليوم من الغافلين وان صلاهاأ ربعا كيتب من القانتين وان صلاها عان ركعات كتبمن الفائزين وان صلاهاعشرا كتبمن الحسنين وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايماناوا حتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه اه وأخرج الطبرانى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله نعالى جعل

لكل ني شهوة وان شهوتي في قيام هذا الليل اه وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيدان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى ليضحك الى ثلاثة الصف في الصلاة والرجل يصلى في جوف الليل والرجل يقانل خلف الكتببة اه وأخرج أبوداودوغ يرهمن حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله عظامه على النَّار اه وفي الوطأ وغيرها ان الذي صــ لي الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصرأر بعا اه وعنه صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغربستركعات لم يتكلم بينهن بسوءعدان لهبغبادة ثنتي عشرةسنة صيامهاوقيامها اه وبق من النوافل المتأ كدطلهار كعتان بعد الوضوء وركعتا الاستخارة وركعتان عند الخروج المفروعندالقدوممنه وعنددخول المبزل وعندالخروج منه وركعتان لنقرب للقتل وركعتان عندالتو بةوغيره ذا انظره في المطولات ﴿ وَلَا فَرَغُ مِنَ الْكَارُمُ عَلَى مَا يَتَّعَلَّقُ ا بالصلاة فرضها ونفلها غيرانه لمببين حكم مااذا حصل فيهانقصأ وزيادة أوزيادة ونقص معا شرع فى بيان ذلك فقال ( فصل ) أى هذا فصل بذكر فيه أحكام السهو وما يتبع ذلك من بيان ماتبطلبه الصــ الذه الخ (النقصسـنة) مؤكدة أو سنتين خفيفتين كتسميعتين أو تحميدتين أوتسميعة وتحميدة والسنن المؤكدة ثمانية السر والسورة والجهر فىالفرض والجاوس للتشهد والتشهدالاول والثانى والتكبير والتحميد (سهوا) فلاسجود لنقص فرض ولالنقص فضيلة كمقنوت ولالسنة خفيفة كمتكبيرة واحدة فن سجداديء من ذلك بطلت صلاته وترك السنةعمدا كتركها سهوا فيالحكم وانما افتصرواعلى السهوا كونه الغالب فن ترك السورة متعمد ايطالب بالسجود قبل السلام أو بعده ان سلم بقرب فان طال وفاته السجود اختاف في صحة صلاته والراجح الصحة ومتعلق لنقص (يسن) على المشهور وقيل بجب مطلقا وقيل يجب انكان قبليا ولا يجو زابطال الصلاة التي وقع فيهامايتأني معه ترقيع الصلاة ولايجوزاعادتها بعدالترقيع وفىالذخيرة ترقيع الصلاةأولىمن ابطاله أواعادتها للعمل ونصها بتمامه التقرب الى الله تعالى بالصلاة المرقعة الجبورة اذاعرض الشك فيهاأولى من الاعراضعن ترقيمها والشروع فىغيرهاوالاقتصارعليهاأ يضابعه الترقيع أولىمن اعادتها فانهامنها جهعليه السلام ومنهاجأ صحابه والسلف الصالح بعدهم والخيركاه فى الاتباع والشركاه فى الابتداع اه وحل الجاعة أولى فى كلامه على الوجوب لان قطع العبادة عمنوع وقوله (قبل السلام) ظرف لقوله (سجدتان) أي يسجد المصلى سجدتين قبل السلام لنقص سنة واحدة مؤكدة (أو) لنقص (سنن) أى سنتين فاكثروقوله (انأكدت) راجع الى سنةوأما

نقص سنتين فأكثر فلايشترط التأكيد كمانقدم ويسجد السجدتين لنقص سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فاكثرغيرمن كثرعليه السهوأ والشك بعدالتشهدوالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء قبل السلامو يعيد التشهد الى عبده ورسوله ويسلم وهي احدى المواضع التي لايطلب بعدالتشهد دعاء فيها ومن أقيمت عليه الصلاة وهوفى نافلة ومن سهاعن التشهد حتى سلاالامام ومن خرج عليه الخطيب وهوفي صلاة نافلة والكلام على من ترك فرضا وعلى حكم من كثرعليه السهو أوالشك يأني بعدان شاء الله تعالى (ومن يزد) في صلاته ركعة مثلاأو يجهر بالفاتحة فىركعة فاكترعما يسرفيه أويجهر بالسورة فىركعتين وأما الاسرار في محل الجهر فنقص يعطى حكمه أوكررالفا تحةسهوا أوقرأهاعلى غيرسنتهاونذ كرقبل الركوع فانهياني بها على سنتها وكـنامن سلمن ثنتين (سهو اسجدبعه) السلام سجدتين (كـنـا) أىكالوصف والحسكم المتقدمين ويعيدتشهده بعدهما ويسلم لان من سنة السلام أن يكون عقب التشهد ومن زادسورة فاكثر فلاسجودعليه لماقرروامن أنهلاسجودفى الريادة القولية اذاكانت غيرفرض فقول الخرشي بالسجودفي زيادة السورة عندقول خليل كنم اشكلم برتضه الجاعة وقولءثمان بنالمكي التوزري بعدم السجودفي تكررالفاتحة خلاف المنصوص ومنكرر الفاتحة عمدا أثم ولابطلان على الراجح فلم تكن كزيادة ركن غيرها عمدافان ريادته مبطلة للصلاة بلاخلاف ويحرم تقديم السجو دالبعدى قبل السلام ويكروة أخيرا لقبلي وتصح الصلاة فى كل نظر اللقائل بذلك من المذاهب ولماذ كرحكم مااذا تمحضت الزيادة أوالنقص شرع في ذ كرحكم ما اذا اجتمعابةوله (و)حكم (النقص) وهوالسجودقبل السـلام (غلب)، على حكم الزيادة وهوالسجود بعد السلام (ان ورد) كل منهما في صلاتك كان تركت السورة أو الجهرأ والتشهدالوسط وزدتركعة أوكرت الفاتحة فتسجد قبلاالسلام لقوته لوجود قول بوجوبه واكمونه جابرالمافات وأماالسجو دالبعدى فانماهو لترغيم أنف الشيطان ولذاياتي انهياتي بهولو بعد مطول والترغيم في الاصل الالصاق بالرغام وهوا لتراب أريد منه الاذلال ففي صحيح مسلر رضى الله عنه اذاسحداس آدم انعزل الشيطان في ناحية يبكي يقول ياو يله أمراس آدم بالسيحو دفامتثل فلهالجنة وأمرالا بعد بضمير نفسه بالسيحو دفابي فله الناروالزيادة والنقص اللذان يترتب عليهما السجود لافرق بين أن يكونا محققين أومشكوكين أوأحدهما محققا والآخرمشكوكافيه وياني الوهم في الزيادة والنقص وحكى اللخمي تخييرا لمصلي في السجودان شاءسجدقبل السلام ولولزيادة وانشاء سجد بعدالسلام ولولنقص يشهد لمشهور المذهب

ف النقصان حديث ابن بحينة قامرسول اللهصلي الله عليه وسلم من اثنتين ولم بجلس فلماقضي صلاته سِجد سجد تين قبل السلام وفى الزيادة حديث ذى اليدين سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين مصلى ما ترك وسجد بعد السلام وحديث ابن مسعود صلى صلى الله عليه وسلم الظهرخسا وسجد بعد السلام اه ولما كان حكم النقص السجود قبل السلام وكان بعا يحصل سهوعن ذلك نبه على حكمه فقال (واستدرك ) السجود (القبلي) ان سهوت عنه (معقربالسلام) أى استدركه بقرب السلام بان تأتى به قبل طول والطول والمقرب موكولان للعرف وروى عن ابن القاسم الخروج من المسجد طول و يفوت التدارك بحصول ناقض وباستدبار القبلة عمدا ممان حصل طول وفات التدارك فانكان السجود مترتبا على سينة أو سنتين كترك تسميعتين فالصلاة صيحة وانكان مترتباعن ترك ثلاث سنن كثلاث تسميعات أوترك السورة بناء على ان القيام لهاسنة فالصلاة بإطلة مراعاة لمن بقول بوجوب السحود القيلي وسيأنى ذلك انشاءاللة تعالى ولما كان السحود البعدي ليس جابرا للصلاة وانماهو الترغيم أنف الشيطان وذلك حاصل ولوطالت السنوي نبه على ذلك بقوله (واستدرك) السجود (البعدى) أىالاتيانبه (ولومن بعـدعام) مثلاولما كانحكم المأموم فى هـذا الموضوع خلاف حكم الفذوالامام نبه عليه بقوله (عن مقته) أى مأموم يتعلق بقوله (بحمل هذين ) أى السجود القبلى والبعدى ان فعل المأموم موجبهما من النقص أو الزيادة في حال الاقتداء بالامام (الامام) فاعل يحمل و يسجد المأموم أى من أدرك ركعة فاكثر مع الامام القبلى ولولم يدرك موجيه ويسجد البعدى المترتب على الامام بعداتهام صدلاته مالم يحصل له نقص فى حال قضائه مافاته مع الامام والاسجد قبل السلام تغليبا لجانب النقص وأما من لم لم يحصل مع الامام ركعة كأملة فلايسجد مع الامام قبليا ولابعديا لانه أجنبي من الامام فاذا سجدمعه عمدا أوجهلابطلت صلانه كن سجدالبعدى مع الامام قبل قضاءمافاته لانه أدخل فى خلال ركعاته ماايس منها وأماصحة الصلاة مع نقديم السجود البعدي قبل السدام المتقدم ذكر وفذاك لم يتخلل الركعات وأيما كان بعدها وسهو المسبوق بعدمفا رقة الامام يعطي حكم سهوالفذ بلافارق وبعدذ كرشيء من مسائل السهوشرع في بيان بعض مبطلات الصلاة فقال (وبطلت) أى الصلاة أى بطل ما فعل منها ووجب استثنافها (بعمد نفخ) بفم وأما نفخ الانف وان كان متركبامن ألف وفاء فلايضر مالم تلاعب صاحبه والنفخ سهو ايسجد صاحبه (أو) عمد (كلام) وان وجب لـكانقاذ أعمى خيف عليه الوقوع فى بترمثلا ووصف الكلام المبطل بقولم

(افيراصلاح) وأماعمه الكلام لاصلاحها كنقام لخامسة فسبح لهالمأمومون فلم يفهم فيخاطبه أحدهم بقوله هذه خامسة مثلا فلاتبطل مالم يكاثر تردادال كالأم بينهم والاأبطل وكذأ لايبطل عمد الكلام اذاكان جوابالندائه عليه الصلاة والسلام حيث تحقق يقيناانه دوعليه الصلاة والسلام والاأبطل والكلام عندهم هنايشمل ماتركب من الحروف ومالم يكن كذلك كالاصوات الساذجة كنهيق الحار وصهيل الفرس والانين اذا كان لوجع لايبطل ولاسحود فيه واذا لم يكن لذلك فكالكارم والبكاء السية الله تعالى كالانين في الحكم (و) بطلت الصلاة (بالمشغل عن فرض) أي بسبب الشاغل عن اتمام الفرض من قرقرة أوحقن أو حقب يحيث لايتأنى معهاعام الركوع أوالسجودوأمااذا كان يمكنه اتمام الركوع والسجود والقراءة فالصلاة محيحةمع الكراهة اشغل البالمع وجودشيءمن هذه الاشياء ونحوها مع إن المطاوب الصلى أن يكون فارغ البال وقت الصلاة من كل مايشغله (و) التبطل الصلاة وتَعاد (في الوقت) الذي هو به ولوكان ضرور بإ ذا كان الشاغل شغل عن سنة مؤكدة وأما غيرااؤكدة فلاتعاد لهاالصلاة وهذامعني قوله (أعداذايسن)أى اذا كان المشغول عنه سنة فأعدا اصلاة فى الوقت كماعامت (و ) بطات الصلاة بطرة (حدث) فيهاعمدا أوغلبة أرتذ كر الحدث فيها شمان كان اماما بطلت عليه وعلى المأمومين في صورة العمدوعايه وحدد في الأخيزةبن اذابادرالخروج فان تمادى على ذلك بطلت على الجيع أيضالتعمد والصلاة بالحدث وبطلت الصلاة بزيادة مثلهاسهوا كان يصلى الظهر عانية والصبح أربعا والمغرب قيل لاتبطل الابز يادة أربع كصلاة الجعة بناءعلى انهابدل عن الظهروالسفرية لا تبطل الابز يادة أربع بناء على انها اسرعت أربعا ثم خففت عن المسافر وأبقيت في حق الحاضر والى هـذا أشار بقوله (وسهوزيدالمشل) أى بطلت بريادة المشل سهوا فيفهم منه انزيادة غيرالمثل سهوا لاتبطلبه الصلاة وهوكذلك نع فيه السجود البعدى كاتقدم وان الزيادة ان كانت عن عمد أبطلت ولوسجدة الانعمدز يادة الفائحة فالراجج عدم المطلان مع الائم كانقدم والنفل الحدود كعلاة العيديبطل بزيادة مثله سهو االاالوتر فلايبطل الابزيادة ركعتين وأمازيادة ركعة فلايبطل مهاؤ يسجد بعدالسلام وغير المحدودلا يبطل بزيادة مثله وانمايسجه قبل السلام لتركه السلام من اثنتين و بطلت العلاة بحصول (قهقهة) أي ضحك بصوت سواء كان عدا أوغلبة أوناسا كؤنأ في الصلاة فيقطم الفذوالامام ومن معدان كانءن عمدو يستخلف غيره ويرجع مأموما في غير العمد وأما المأموم فيستمرم ع الامام على صلاة بإطاة ويصليها بعد ذلك هذا اذا كان ضعحكه

أولانا شئاعن غلبة أونسيان وقدرعلي نرك الضحك في بقية الصلاة ولم بضيق الوقت ولم تكن الصلاةجعة والاقطع وابتدأهافيقطع فهااذاكان الضحك أولاعمداسواءقدرعلي تركه أملا ضاق الوقتأم لاكانتجعة أمملا وبقية الصورالتي بقطع فيها الصلاة ويبتدعمها ظاهرة وأما التبسم القليل فلاشيءفيه وبطلت الصلاة بتعمد شرب أوأ كل وأولى اذا اجتمعا في الابطال والىذلك أشار بقوله (وجمد شرب) أوعمد (أكل) وأمااذ احصل أحدهما بلانعمه فلابطلان مالم يطل زمنه و يسجد بعد السلام وتبطل الصلاة بجمعهم امعاسهوا (و) بطلت الصلاة بتعمد زيادة (سجدة) مثلاأىبزيادةركن غيرقولى فاكثر كانقدم وبطلت الصلاة بتعمد اخراج (ق،) ولوكان طاهر المبزدردمنه شيأ وأمااذا حرج منه بلااختيار. ففيه تفصيل فان لم يبتلع منه شيأولم بطلزمن خووجه فالصلاه صحيحة وانءال زمن خووجه فالبطلان وان ازدردمنه شيأ عما فالبطلان وان ازدردمنه شيأ غلبة أونسيا ناولم يكثرولم يكن بجسافني النسيان بمادى على صلاة صحيحة ويسجد بعد السلام كمالا بن يونس وفي الغلبة قولان (و) بطلت الصلاة بسبب (ذ كرفرض) واحدفا كثرالى (أقلمنست) فروضوهي الجسة بناءعلى أن يسير الفوائت خس وهذاظاهر بالنسبة للفذوالامام وأماللأموم فيهادى مع الامام ويعيدا ستحيابا وماذكره الشيخ مبنى على ان الترتب بين يسيراله وائت والحاضرة شرط والراجيج انه واجب مع الله كر والقدرة فمن تعمد صلاة الحاضرة مع علمه بيسير الفوائت فعليه الاعمو صلانه صحيحة وأما الترتيب بين مشتركتي الوقت كالظهر والعصر فشرط مع الذكروا لقدرة فمن صلى العصر ناسميا للظهر فانه يصلى الظهرو يعيد العصر استحبابا فان تعمد صلاة العصرقبل الظهر أونذكر صلاة الظهر فيأثناء صلاة العصروأ تمهاوجب عليه اعادة العصرأ بدا وحاصل المقام ان الترتيب اماأن يكون بين الفوائت في أنفسها أو بينها و بين الحاضرة وفي هـ نما القسم صورتان وهما اما أن تكون الفوائت كشرة واماأن تكون يسرة اصالة أو بقمة من كشير واماأن يكون بين الحاضر تين أى مشتركتي الوقت فالترتعب ببن الفوائت فيأنفسها واجب غبر شرط فاذا نكس وصلي فلا يعيىدماصلاه لخروج وقتمه والترتبب بين كشير الفوائت وهوست صاوات أوخس وبين الحاضرة ليس بمطاوب بليندب تقديم الحاضرة على كشيرالفوائت اذا اتسع الوقت والايتسع الوقت وجب تقديمها مشيه والترتيب بين يسيرا لهوائت وهوأر بعرأ وخس صاوات مع الحاضرة واجب غيرشرط مع الله فروالقدرة فن أكره على عدم الترتيب أوصلي الحاضرة ناسب يا ليسير الفوائت فصلانه صميحة ولااتم عليه فاذازال المانع ولم نخرج وقت الحاضرة صلى الدمدير وأعاد

الحاضرة وأمااذاخرج وقنها كمنعليه الصبحوا لظهروصلي العصرناسيا لهما ولميتذكر ألابعه غروب الشمس فانهيأ في بالصبح والظهر ولايعيد العصر لخروج وقتها ومن تذكر يسير الفواثت بعد شروعه فى الحاضرة ففيه تفصيل فان لم يعقد ركعة من الصبح وركعتين من المغرب والاثا من الرباعية خرج عن شفع بنية النافلة وان عقدركعة فى الصبح وركعتين فى المغرب وثلاثا فى الرباعية كل الصلاة بنية الفرضية وجوبا وأعادها ندبا بعد الانيان باليسير ان بقى وقت الحاضرة والقطع انمايظهرفى حق الفذوالامام وأماالمأموم فلايقطع اذاتذكر يسيرالفوائت خلف الامام بل يستمر على صلاة صحيحة ويعيدها بعد الاتيان باليسيران بق وقتها ومن تذكر المسيرقبل عقدركعة من الحاضرة مثلاوتمادي ولم يقطع فصلاته صحيحة وكذامن تعمد صلاتها أولامع ذكره البسير وتطلب منهمااعادة الحاضرة مالم يخرج وقتهاوا ذاقطع الامام صلاته ليسير الفوائت قطع المأمومون بقطعه ولااستخلاف هناواذا تعمد الامام صلاة الحاضرة مع ذكره يسيرالفوائت أوتذكر فيأثناعهاولم يقطع أونذكر بعداته امها وأعادها بعدالاتيان بيسير الفوائت كماهوالمطاوبمنه فغي اعادة مأمومه خلاف والمعول عليه عدم الاعادة اصحة صلة الامام فىجيع الصورالمتقدمة وبجب الترتيب بين اليميروا لحاضرة ولوأدى الى غروج الحاضرة والترتيب بين الحاضر تين واجب شرطا بتداءا تفاقا ودواما فيه خلاف والراجح انه ايس بشرط فهن تعمدصلاة العصرقبل الظهرأعادأ بدا ومن صلى العصر ناسيا للظهر فصلاته صحيحة اتفاقا ويعيدها للترتيب أن بقروقتها استحباباومن نذكر صلاة الظهرأ ثناء صلاة العصرقطع وجوبا على القول بالشرطية ابتداء ودواما والمعول عليه أن الترتبب بينهما شرط في الابتداء لافي الاثناء وعليه إذالذ كرفى الاثناء وجب عليه القطع مالم يعقدركعة فى الصبح وركعة بين فى المغرب وثلاثا فىالر باعية والاوجب عليه الاتمام بنية الفرضية ويعيدها بعد الاتيان بالظهر استحبابا وانلم يقطع فياطلب منه القطع وعادى فصلانه سحيحة ويعيدها للترتبب استحبابا وقدا تضح المقام باعانةربالانام فلهالمنة على الدوام وتبطل الصلاة بماتقدم (كـ) ما تبطل أيضا بسبب (ذكر البعض) كركعة أوسيجدة من صلاة قبلها فيهاوالمقام عتاج البيان فان لم يسلمن الاولى ودخل فىالثانية سهوارجع لاصلاح الاولى انلمبطل الزمن بين الاولى والدخول فى الثانية أطال القراءة فالثانية أملاركع أملالكونه فيحكم الاولى ويسجد بعد السلام وانطال مابين الاولى والدخول في الثانية بطلت الاولى و يصبر حكمها حكم من تذكر الظهر في صلاة العصر وقد تقدم بيانه فان سالم من الاولى فلا يخلواماأن تكون فرضا والثانية فرضا أونفلاواماأن تكون الاولى

المتروك منهانفلا والمدخول فيهافرضاأونفلا وفىكل اماأن يكون أطال القراءةأمملاركع أمملا فانكان المتروك منهافرضارجع لاصلاحهامالم يتمالفا تبحة ويشرع فىالسورةومالم يركع بالنسبة لمن لم تجب عليه الفاتحة المجزه عنها فان أنم الفاتحة وشرع في السورة أوركم بطلت الاولى للسلام والطول أوالركوع وانكان المتروك منه نفلاوا اشروع فيه نفلافا لحركم ماتقدم وهوانه يرجع لاصلاح الاولىمالم يشرع فى السورة أو يركع والافانت الاولى وانكان المشروع فيـــه فرضا نمادى مطلقاولا يقضى النفل في الصورتين لعدم تعمدا بطاله ومن ذكر فرضا بعد شروعه في النفلأ تمهاناتسع الوقت ولولم يعقدركوعاوع قدالركوع هنابالانجناء كماهوأصلأشهب وعند ابن القاسم عقـــد الركعة بالرفع من الركوع فيوافق ابن القاسم أشهب فها تقدم وفيمن ترك ركوعامن ركعة ولم يتذكر دحتي انحني لركوع التي تليهافانه يفوت تداركه كمترك سورة وجهروسر وترتيب السورةمع الفاتحــة وتكبيرعيد وسجدة تلاوة فيفوت تدارك كل بالانحناء (و) بطلت الصــلاة بسبب (فوت)سيجود (قبلي) مترتب على ترك (ثلاث سنن) سهوا كترك ثلاث تكبيرات أوتسميعات أوتكبيرتين وتسميعة أوالسورة بناء على إن القيام لحاسنة فذاتها ووصفها من سرأوجهر والقيام لهافتلك السنن الثلاث وحكم مازاد على الثلاث حكم الثلاثو بين مايه الفوت وعدم التدارك وهو أحداً مرين الاول يحصل (بفصل) أي الانفصال عن (مسجد) صلى فيه ظاهره ولولم يحصل طول والثاني قوله (كطول الزون) ولم ينفصل عن المسجدأوصلي في غيرالمسجدوالطول معتبر بالعرف وترك السجودالقبلي المترتب على الانسن عدامبطل الصلاة ولوأني به بالقرب وبطلان الصلاة بسنت رك السحود القبلي عمدا أوسهوامبنى على القول بوجو به كاتقدم ولماذ كرحكم من ترك ركنامن صلاة وبذكره في صلاة أخرى ذكر حكمه فما اذا تذكره في نفس الصلاة المتروك منهافقال (واستدرك الركن) المتروك سهوا مورصة لانك قبل فوات التدارك ويأني مايفوت بهالندارك فالركن المتروك لايخلواماأن بكون الاحوام وامانية الصلاة واماالفاتحة واماالركوع واماالرفع منهواما السحود واما لسلام فانكان المتروك الاحرامأ ونية الصلاة فلاندارك بليستفتح الصلاة لانه لم يدخل الصلاة وانكان الركن المتروك السدلام بان سهاعنه وقام أواشتغل بشيء آخر فان طال مابينهو بين تذكره بطلت الصلاة وان لم يطل جاس ان قائم وسلم وان لم يقم سلم ان كان مستقبلاً أواستقبل وسلؤولا يحتاج الىتية اتمام الصلاة المعبر عنها بالاحرام ولاالى اعادة التشهدان قرب وقتالتذكر من وقتالسهو ورجع بنية اتمام الصلاة وأعادتشهده ان توسط وقتالتذكر

وانكان غيرماذ كرحكمه فاماأن يكون المتروك من الركعة الاخيرة أومن غيرهافان كانمن الاخيرة لداركه مالم يسلم كمايأتى بيانهوانكان من غيرالاخيرة لداركه مالم بعقدركوع التي تلبها وعقد الركوع بالرفع من الركوع معتد لامطمئنا الافى ترك الركوع فبالا نحناء ومهما فات التدارك ألغيت ركعة النقص وقامت السليمة مقامها وهذا معنى قوله (فان حال) بينك وبين تدارك اصلاح النقص عقد (ركوع) بان انحنبت الى ركوع التي تليها ان كان المتروك ركوعا أورفعت من ركوع التي تليها معتد لامط مثنا ان كان المتروك غير الركوع (فاخ) الركعة (ذات السهو) أى التي وقع فيهاسهو عن ركن واذا ألغيتها فاعمل على السليم من النقص (والبنا) عليه (يطوع ) ويصحاكواذ لم يكن لك سايم الني عليه فتكون هامه الركعة التي حصل بها عدم التدارك أولى لك وتم صلاتك واسجد بعد السلام أوقبله على حسب ماممك من زيادة لاغير أونة صوز يادة معا كما تراه في الصورالآتي بمانها ان شاءالله تعالى واذا كان المتروك من الركعة. الاخيرة أومن غيرهاونذكر وقبل السلام فانهاني بهانكان في الاخيرة مالم يسلم معتقدا الكمال بأن لم يسلم أصلاأ وسلم سهو اولم بطل فان سلم معتقدا الكالفات التدارك سواء كان النقص من الاخيرة أومنغيرها ويبنىءلى السالممعه بنية وتكبيرة الاحرام ويندبرفع اليدين عندها اذالم يطل لزمن بين المذكر والسلام فان طال بطلت الصلاة والى ذلك أشار بقوله (كفعل من سلم) معتقدا الكال في كونه يفوت التدارك به ان كان النقص من الاخسيرة أومن غيرها (الكن) مريدالبناءهنا (يحرم) يكبرتكبيرة الاحراممع نية اتمام الصلاة (للباق) عليه من العلاة الكونه خرج منها بالسلام معتقدا الكال قالواولا يبطل البناء بترك تدكبيرة الاحرام واعما يبطل بترك نية اتمام الصلاة هذا اذالم يحمل طول (والطول) المتقدم بيانه (الفساد ملزم) أىمستلزم للفساد وحيث فلناباليناءاذا فات التدارك فان ركءاته تتحول فتصبرالثانية أولى والثائمة ثانية مثلا وقدتصبرالرابعة أولى حسماتراه في لتصوير وهذا الانقلاب في حق الفذ والامام وأماالمأموم اذافاته ركن مع الامام لنحوز حامأ ونعاس خفيف لاينقض الوضوء فأن ركعاته لا تنقلب بل حكمه كالمسبوق الآني بيانه انشاء الله تعالى أمثان ما إذا كان النقص من الركعة الالى وأمكن التدارك سهاعن الفانحة وتذكرها في قيام الثانية أوفى حالة الركوع أوفى الرفع منه قبل الاعتدال والاطمئنان فانه ياتى بها ويتمم صلاته ولاتقوم فانحة الركعة الني تذكر فيهامقامهالانها قرئت بنية اركعة الثانية سهاعن الركوع وتذكرفى قيام الثانية فانه يركع بنية اصلاح الاولى ويتم الصلة سها عن الرفع من الركوع وتذكر في السجود من اللك الركعة

فانه يقوم محدودباالى حدالركوع ويطمئن لحظة ثم يرفعو يتمم الصلاة أوتذكرفى قيام الثانية فانه يطأطئ الىحدالركوع ويرفع أوتذكر في حالة الركوع لآثانية أو بعد الرفع منه وقبل الاعتدال فانه يرجع لحالة الركوع ويرفع فى الكل بنية اصلاح الركعة الاولى سهاعن سحدة مثلا ونذكر فى قيام الثانية أوفى ركوعها أو بعد الرفع منه وقبل الاعتدال والاط مثنان فانه يخر للاتيان بها أو بهمامعا فان تركهما بان رفع من الركوع وشهره فى القراءة فانه يخرساجدا وان أتى بالاولى وترك الثانية فانجلس بعدالاولى وقام خرساجدا أيضا وان لرنجلس بعدها خرجااسا ممسحدها وانلم يمكن التدارك بان انحني من ترك الركوع أواعتدل مطمئنا فهاعداه قامت هانه الركعة الثانية مقامالاولى ويسجدفي جيع الصور بعد السلام لتمحض الزيادة واذالم بتذكرحتي عقد الثانية وقلنابالاستمرارفيها وحصل النقصفيهاأ يضافان تذكر قبل عقد الثاثة أصلحهاعلي الكيفيةالسابقةو بنيعليها وسجدبعدالسلامأ يضاوان لميتذكر حتىعقدالثالثة بنيعليها وتمما اصلاة وسيجد بعد السلام لقراءته فيهابالفاتحة والسورة بانكان متذكر اللنقص من الاولى والاسجد قبل السلام انةص السورة من الثالثة المبنى عليها وبزيد ركعة بفاتحة وسورة ويجاس للتشهد لان الجلوس الاول وقع فى غـيرمحله وان سلمت الركعة الاولى من النقص وحصل في الثانية فان تذ كر قبل عقد الثالثة أصلح النة ص وأعاد التشهد وان فات الاصلاح عل تقدمقامت الثالثة مقام الثانية ويجلس للتشهدو يسجد قبل السلام لاجتماع النقص والزيادة وانسامت الركعتان الاوليتان وحصل النقص في الثالثة فان أمكن الاصلاح قبل عقد الرابعة أصلح وعم الصلاة وسجد بعد السلام وان سلمت الثلاث الاول وحصل النقص في الرابعة في الرباعية أوفى الثالثة في الثلاثية أوفى الثانية في الثنائية وسلم المنقدم فيهما أصلح النقص مالم يسلم معتقدا الكال بان لم يسلم أصلا أوسلم ساهيا ولم يطل والابان سلم معتقدا الكال فات التدارك وأنى يركعة النقص مالم يطل الزمن والافسدت الصلاة وانتذكر نقص أربع سجدات مثلامن أربع ركعات في حال تشهده أصلح الاخيرة لفوات مدارك الثلاث الاول بعقدر كوع الرابعة وبني عليها وسجد قبل السلام انكان المتروك غير الفاتحة وانكان الفاتحة نهض للاتيان مها وتمم صلاتهو يسحد بعدالسلام لتمحض الزيادة وصورهذا الحلكشرة وليقس مالمبقل ولما تكلم على حكم الركن المحقق تركه شرع فى التكلم على حكم الركن المشكوك فى تركه فقال (من شك في ركن) ولوتكبيرة الاحرام أوالنية هل أتي به أملا والظين كالشك على قول ولم يكن موسوسا بان يكثرعليه السهوأ والشك ولوفى اليوم مرة والساهي هوالذي يضبط مافعل بعد

تذكره والشاك لايضبط شيأ وحكماالساهي الموسوس يصلحماسهاعنه ولاسجودعليه وحكم الشاك الموسوس عدم الاصلاح بان ينبي على الاكثرو يسجد بعدالسلام ترغمالا نف الشيطان فان لم يكن مستنكحاللسه وولاللشك (بني على اليقين) وترك الشكوك فيه فاذاشك في أثناء صلاتهأ أحرمأملا المحقق عدم الاحرام أونوى أملاالمحقق عدم النية فيستأ نف الصلاة فيهما وانشكأقرأ الفاتحة أملاالمحقق عدمالقراءة فبستأنف قراءتها وانشك هل صلى ركعة أو ركعتين المحقق عنده ركعة فيبني عليها وهكذا نمذ كرمايتر تبعلى البناء على الاقلوه والسجود البعدى لاحمال انهصلي ركعتين فى المدل السابق والتي أني بهازائدة وجع ضـمير الساجدين باعتبار أفرادالساجدين في قوله (وليسجدوا البعدي) حيث محضالزيادة (الكن) السجودالبعدى هنا ليس لازمابل (قديبين) يتبين (لان بنوا) هنا (في فعلهم والقولي) يخلاف المسبوق الآني فانه يهني على الفعل ويقضى القول وفاعل يبين (نقص:)سبب (فوت) (سورة)من احدى الاوليين أومنهما كن شك في ترك سجدة من الركمة الاولى بعد عقد الثالثة فلاريبانه فأت الندارك وتصيرا لثالثة ثانية ويتشهد بعدهالعدم اعتبار التشهدالاول لوقوعه في غير محله وكن شك في ترك سجد تين من الركعة بين الاوليين بعد عقد الرابعة فاله يبني على الصحيح عنده ويأتى بركعتين بالفائحة فقط وحيث اجتمعت الزيادة والنقص (فا) اسجود (القبلي) هوالمطلوب لنغليب جانب النقص على الزيادة (كذاكر) الهيئة (الوسطى) أعني الجاوس التشهد الاول (و) الحال المقدر فع يديه وركبتيه من الارض فالمطاوب منه في هذه الحالة أن لا يرجع الى التشهد فيسجد قبل السلام انقص سنة الجاوس والتشهد وقوله (الايدى) معمول (قدرفع وركبا) معطوف على الايدى فان لم يستمر للركن ورجع لاتشهد فلا تبطل صلاته مالم يتم الفاتحة ويدخل في السورة أو يركع بعدالفاتحة والابطات صلاته واذالم تبطل فالهيسجد بعدالسلام لنمحضالز يادة (لا)ان تذكر الوسطى (قبلذا) أى رفع الايدى والركب بان لم يرفع شيأمنهما وانمااستوفزللقيام أورفع الركب لاغير أورفع الركبو يداواحدة (الكنرجع) للجلوس والتشهد بعدالاستوفاز وهوالتهيؤ للقيام ومابعده فلاسجو دقبلي عليهو يسجدبعد السلام الذلك على نقل ابن بشير ولاسجو دفيه على نقل غير دمالم يصاحبه نقص سنة خفيفة كترك تكبيرة والاسجدقبلالسلام ومنقام لركعة زائدة على الفرض أوالنفل المحدود سهوا رجع مهماتذ كرولو بعدعقدهاللجلوس وتشهدوسلم وسجد بعدالسلام ومنقام اثنالثة في النفل المطلق رجع مالم يعقدركوعهاوالاأتم صلاتهأر بعالوجو دقول قوى بجوازالتنفل باربع ركعات

وهذه احدى المسائل التي بخالف النفل فيها الفرض والثانية من ترك ركنامن النفل سهوا وطالبطل ولايعيده مخللف الفرض فانه تجاعليه اعادته والسورة والجهر والسرسان فى الفرض دون النفل ع ولما فرغ من المكالم على بعض من مسائل السهو شرع فى المكلام على أحكام الجمة فقال ﴿ فصل ﴾ أي هذا فصل بذكر فيه ما يتعلق بصلاة الجمة ولاخلاف في كونهافرض عين علىمن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وهلهي فرض يومها وهو الراجح أوبدل عن الظهر وهي أخص من الظهر فن نوى صلاة الجمة لوجو دالناس في الصلاة وقدظنأن اليوم يومجعة فتبين ان الصلاة ظهركفته نيته بخلاف مااذا نوى الظهر فتبين انه جمة فلانصح وأولوقتها كالظهر فلانصح قبل الزوال فلوخطب الامام قبل الزوال وصلى بعده لمتصحلان الخطبتين عثابة كعتبن ومدرك بركعة للغروب يصلى العصر بعد الغروب فللجمعة خصوصيات فلايردأن الوقت اذاضاق اختص بالاخبرة وصارت الجعة فضاء ولانفضي الجاعة وأفضل أوقانهاءةب الزوال ولهماشروط صحةوشروط وجوبوشروط صحةووجوب معافحن شروط وجوبها وصحتهامعا كونهافي القرى المستوطن أهلهابها ومثل القرى الاخصاص والمصرأحرى فى الحمكم ولايضر خروج أهل الفرى فى زمن الحرث مثلا نحوا اشهر يرن ثم يرجعون الفراهم فلاتجب ولانصح من غيرمن ذكر كاهل الخيم والاستيطان هونية المكث أبدافاذامرت جاعة تتقرى بهمقر يةعلى بلدلاساكن فيهارنووا اقامة سنة مثلا مم بنتقاون منهافلا تجب عليهم ولانصحمنهم اذاصاوهاو تجب عليهم الاعادة أبدا ونبه على ذلك المصنف بقوله ( بموطن القرى ) أى في موطن القرى أي في القرى المستوطنة أي المستوطن أهاها فيها (قدفرضت صدلاة جعة) على من يأتي بيانه وشرط صحتها كونها (لخطبة ثلت) فن صلى ثم خطبأعاد الصلاة بعدالخطبة ومنشرط صحةالجعة خطبتان بجلس بينهماالامام أويأتي بما يشعر بانقضاء الاولى ولولم بجلس بينهما بناءعلى ان الخطبة الثانية واجبة فن صلى من غير خطبة لزمته الخطبة واعادة الصلاة مالم بخرج الوقت فاذاخرج الوقت قضوهاظهرا ولابد أن تكون الخطيةان داخل المسجد فلانصحان في رحامه ولافي طرقه المتصافعه وشير طصحة الخطية بن كونهما باللسان العربي ولوكانت الجاعة أعجامالا يفقهون اللسان العربي تعبدا ولان للسان العربي صولة في الامر والنهبي كالقرآن العظم ولابد أن تكونا مما نسميهما العرب خطبة ويكفي الجديلة والصلاة والسلام على رسول الله عبادالله انقوا الله في أداء ماأ مركم به في السروالعلانية واجتنبوامانها كمعنه ولانتركوا العملمرغبة فىالدنياالفانية قالاللةتعالى وماآياكم الرسول

فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ثم بجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيأتى بخطبة ثانية على نحوالارلى والسلف الصالح كانوالا يدعون فىخطىهم لاحــد ولايترضون على أحــد والخيرمع السلف والابتداع معر الخلف وقديعرض مابجب بهالدعاء أوالترضي وللضرورة أحكام وقصر الخطية من السنة وعطيطها من البدعة السيئة ويشترط في صحة الخطبة كون الخطيب يفهم الخطبة فان كان لابحسن الاالنطق باللفظ فلاتصح الجعة وتسقط اذالم بوجدغيره وكشيرمن الخطباء عوام لايفقهون معنى مايتلفظون به لان بعض الخطب يحتاج في فهمهاالى قراءة المطول والاطول فينبغى للخطباء أن يذكروا ألفاظاقر يبة المعنى لااستعارة فيها وينبغي أن تسكون سجعافلو نثرها نثراساذجا أونظمها كفاه ذلك ومنشروط صحةالجعة الجامع فلانصمح فى فلاة أوفى بناء ليسمباحالعموم الناس والحذلك أشار بقوله (بجامع) ويشترط فى الجامع أن يكون مبذيا كمناءالباد أوأتةن صنعة فلاتصحفي جامع من قصب في بلاد بناؤها من حجر ولايدأن يكون داخل البلدأ وقريبا بحيث ينعكس عليه دخان البادو يشترط انحاده ولايجو زتعدده الالضرورة من ضيق ولم يمكن توسعته أولعداوة بين البلد فاذا تعددالجامع لغيرسبب قاض بالتعدد فالجعة للعتنق ولوصلت فيغبره أولاوفي اشتراط سقفه ابتداءود واماخلاف وصحت صلاة الجعة في داخله وصحنه ورحابه والطرق المنصلة به لاعلى سطحه ولواؤذن ولاتصح فما لايباح لعموم الناس في سائر الاوقات كبيت الفناديل والزيت والخطيب والدكة التي لاتفتح الابوم الجعة اللهم الااذا كان لغلقها فىسائر الايام سبب كحوف وقوع الفسادفيها فلايضر ولايعد تحجيرا ولابد فى صحة اقامة الجعة ابتداءمن جماعة تتقرىبهم القرية التي يريدون الاستيطان بها محيث عكنهم المقاميها والاحسن أنلايحدوا بعددكالثلاثين بلالمدارعلي كونهم قادرين على اقامة الاسواق وبأن يكون فيهمأغنياء والاستعانة ببعض فمايتمه شونبه وعلى كونهم فيهم كفاية على دفع الصائل عليهم من العدوعادة وأمادفع الجيش العرص م فلايصح اشتراطه لان مثله تعجز عنه الامصار والدافع بالجاه كولى لايعتبر ولانقام بسببه الجعة ويكفي لاقامتها بعدتقرر الوجوب حضوراثني عشررجلا من المستوطنين غيرالامام من أول الخطبة الى السلام من الصلاة ولوفي أول جعة ولا يشترط في صحة اقامة الجعة اذن الاميرا لااذاخيف منه فلابدمن اذنه ومن شروط صحة الجعة ووجو بهااماممتصف بالاوصاف الآنى بيانهاان شاءاللة تعالى وتجب الجعة (على مقيم) لاعلى مسافر لم ينواقامة أربعة أيام والاوجبت عليه والاقامة أعممن الاستيطان فكل مستوطن مقيم وايسكل مقيم مستوطن ووصف المقيم بقوله (ماانعذر )أى على مقيم لم محصل له عذر يمنعه من

حضورا لجعة فلاتجب علىمن قامبه عذركرض أوتمريض أوخوف من عدوا ونزول مطريحمل الناس على نغطية رؤسهم ومن الاعذار المبيحة التخاف حصول الرائحة الكريهة الشخص ولايستطيع زوا لهابحيث يؤذي بهاالمصلين سواءأ دخلهاعلى نفسه كاكل الثومأ والفحل أوشرب الدخان أولا كالصنان والبخروا لجذام البين ومن القسم الاول أرباب الحرف التي تنشأ عنها الرواقح الكرمة كالدباغة والجزارة فيحدعلى أربابها زلة باعليهم من الثياب القذرة وغسل أمدانهم من الروائح الكرمهة لحضورا لجعة في عجزعن ذلك فلايطالب بالجعة الملايؤذي اخواله المسلمين بتلك الرائحة وألحق علماؤ نارضي الله تعالى عنهم بالجعة سائر الاجماعات فيطلب عن أرادا لحضورمغ جاعة من جاعات المسامين أن لايؤذيهم بالروائح الكريهة وأن يتجنب عنهم الحاأن بزيل تلك لرائحة وماعمت به الباوى وارتفع في تعاطيه عن مستعمليه الحياء شرب الدخان وحشو طاقتي الانف من عـ نرة الدخان أيضاوسرى داءذلك فى غالب الناس حتى أ داهم الى التباهى به والتهادى به في المحافل بل يقدم على غيره فعظمت بذلك البلية ولا يسمع لمنكركا لام لفشواستعالهمن الخواص والعوام وتجبالجعة علىمةبمسالم من الاعدار المبيحة للتخلف (حر) لارقيق ولو بشائبة حرية (قريب) والقرب المعتبر في الوجوب مقدر ( بكفرسخ) الفرسخ ثلاثة أميال وأدخلت الكافر بع أوثلث الميل والميل ألفاذراع على المشهور والصحيح اللائة آلافذراع وخسها تةذراع فنكانت دارهأو بستانه خارج الاثةأميال والمثميل لاتجب عليه الجمة ولوكان في البلدلان حكمه حكم المسافر (ذكر) فلا تجب على أني ولوكانت متجالة (وأجزأت) الجعة (غيرا) أيغ يرمن وجبت عليه وهوالمسافر والمعذور ان اقتحم المشقة وصلاها والرفيق انلم منعهسيده والبعيدعن كفرسخ والانثى عن صلاة الظهر ولمانوهممن لفظ أجزأت انهم لايطالبون بهاا بتداء وانما يجزى بعدالوقوع والنزول دفع ذلك بقوله (نعم) يمعنى لكن حوف استدراك (قد) حرف تحقيق هذا (تندب) صلاة الجعة لمن ذكرأى يندب المرافضورلادائها ( عندالندا ) الثاني الذي يفعل على المناثر عند جلوس الامام على المنبركما هوالموجودالآن في المغرب (السعى اليهايجب) وهذا بالنسبة لمن قربت داره بحيث اذا ذهب أدرك سماع الخطبة من أولها واما بعيدالدار فيعجب عليه السعى بقدرما يصل ويسمع الخطبة من أولهاانكان لايتم العدد لابه ويحرم حينئذالبيع والشراء الانحوشراءماء يتوضأبه أوثوب يستربه عورته ليصلى الجعةو بحرم عند حروج الاماممن مقصورته الى المنبرابتداء النافلة ويخفف فى ملانه من تلبس بالصلاة قبل الخروج و يجوزا بتداء الفرض راوكان الامام على المنبر

نعران كانعن يقتدىه يستحد فى حقه أن يخبر من يليه بانه يصلى الفرض و يحرم أيضا تخطى رقاب الناس عندجاوسه على المنبرو يحرم عند شروعه في الخطبة الكلام وكل ما يشغل عن سماع الخطبة نع يطاب الصلاة على النبي اذاسمع اسمه من الخطيب سرا وكذاطاب الجنةأو الاستعاذةمن النارسرا عندسهاعهماو يجبعلى منسمع الخطبة وعلى من لم يسمعها اصمم أولبعه الانصات ويسن استقبال ذات الخطيب ولومن الصف الاول وقيل يجب الاستقبال (وسن غسل) كغسل الجنابة ان بريد صلاتها ولولم الزمه وادا كان جنما نوى بغسله الجنابة والجمة ومن تمام السنة كونه (بالرواح) أى الذهاب الى الجامع (انصلا) ألفه للاطلاق هذا مشهورالمذهب وعندغيرنا لايشترط الاتصالحتي قيل بدخول وقته من زوال يوم الخيس قال بعضهم لايذبني أن يترك اذا تعذرا لانصال لانه قيل بوجوب الغسل فلايبطالهأكل أونوم بطريقه أوفى المسجدنع بضر أحدهما اذاوقع فى بيته وطال وأماماخف من الطعام فلايضروه ن بابأ ولى في عدم الضرر أصلاح شأنه للذهاب الى المسجد (ندبتهجير) أى الذهاب للسجد في أول الساعة السادســة التي يعقبهاالزوال وهي المقسمة في الحديث (و) ندب ( حالجلا ) ألفه للاطلاق كقص شاربونتف ابط وحلق عانة وتقليم أظفاران احتيج الىذلك وجيل ثياب شرعا وهوالبياض ولوعتيقا وتطيب وأنث الطيب كالمسك والزبد لامذكر هوهو النوار كالورد والقرنفل لانذلكمن زينة النساءو يحرم التشبه بهن فعا يخصهن وفى حديث الامام البخارى مايحث على فعل هذه الاشياء عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتسل رجل يوم الجعة ويتطهر مااستطاع من الطهر ويدهن أو بمس من طيب بيته مم يخرج فلا يفرق بين اثنين ممصلى ماكتبله ممأنصت اذانكام الامام الاغفرله مابين الجعة الاخرى زادأ بوداود وابس من أحسن ثيابه وقال فلم يتخط أعناق الناس \* والمافرغ من الكلام على ماسبق نبه على ان صلاة الجعة الجاعة فيهاواجبة وفي غيرهاسية بقوله (بجمعة جماعة قدوجبت) فلا تصيحاً فذاذاواً قلها الناعة مرغير الامام كانقدم (سنت) الجاعة (بفرض) أى فورض عبنى ولوفائتاوا لجاعة في الجنازة مندو بةوفي السّان غيرالوترسنة وقيل من يمام السنة وتسن الجاعة فىكل مسجد وفى البلدوفي خاصة الرجل وقبل بفرضيتها كنفاية في البلد ويقانلون على تركها وقيلمندوبة فى خاصة الرجل (و بركعة رست) أى وثبتت الجاعة بادراك ركعة كاملة فاكثر معالاماملن فاتهأولهمااضطرارا وقيل يثبتله فضلها الوارد ولو ترك الدخول مع الامام أولا اختيارا وظاهرا لوارديشهد لهوهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجاعة فقد

أدرك الجاعةوالفضل الوارد يحصل بامامومأ موم واحدبالغ فاكتر رلومع امرأة والواردفي فضل الجاعةعلى صلاة المنفرد قوله صلى الله عليه وسلم صلاة ألجاعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشر ينجزأ وفى افظ بسبع وعشرين درجة أوكاقال عليه الصلاة والسلام ولاتناف بين الحديثين لاحمال أكهرية الجزءعلي الدرجة أوأخبر عليه السلام أولابالاقل ثم تفضل اللة تعالى بزيادة أثيين ولاتتفاضل الجاعات بكثرة العددأو بصلاحية الامام تفاضلا يقتضي الاعادة فلا ينافي ان الصلاة مع الكثير أوخلف الامام الصالح مرغب فيها (وندبت اعادة الفذبها) أي بالجاعة اثنين فاكترأ ومع الامام الراتب لانه في حكم الجاعة ولايعيد منفر دصلي في أحد المساجد الثلاثة جماعة فيغيرهاولافي غيرماصلي فيهمنفرداو يعيدمن صلى جماعة فيغيرها ولوامامافي أحدها جاعة أومنفر دالان فذهاأ فضل من جاعة غيرها ومن صلى في أحدها منفر دالايعيد فيهاالاجماعة ولافرق فيذلك ببن فاضل ومفضول ومحرم على المحصل فضل الجماعة أن يعيد جماعة الافى المساجد الثلاثة كماتقدم لتضاعف الصلاة فيها والمصلى بمن دون البلوغ منفرد لابام أة (لا) يعيد من صلى المغرب منفردا (مغربا) جاعة لانه يؤدى الى الثنفل بثلاث ركعات لان احدى المغر بين نفل ولاقائل عند ما يذلك (كذاعشامو ترها) أى لا يعيد من صلى العشاءمنفردا وصلى الونر بعدهاءشاء جماعة لانه يؤدى الى وترين في ليلة وقدنهمي النبي صلى اللةعليه وسلمعن ذلك بقوله لاوتران في ليلة فان شرع في الاعادة ناسياقطع مالم يعقد ركعة فان عقدهاشفعهاو خرج وانأتم المغرب زادرابعة فانسلم أتى برابعة أيضاان قرب وصار نفله باربع ونوى من طلبتمنه الاعادةالفرض بالمعادة مفوضا قبول أمهما شاءالله فرضا وان تبين عدم الاولى أى فسادهاأ ولم يصل أصلاأ جزأت هذه وبطلت صلاة من اقتدى بمعيد افضل الجاعة فلهأن يعيد جماعةوان أقيمت الصلاة لراتب حرما بتداء صلاة فرضا أونفلا مملزم دخول من سمع الاقامة مع الامام الااذا كان محصلالفضل الجاعة أوكان اماماني مسجد آخر أوكان يحدثافاته يخرج على هيئة الراعف بان يضع بعض أصابعه على أنفه اذا كان جاوسه يؤدى الى الطعن في الامام والافلاولمانقدمذكر صلاة الجاعة ومن لازم صلاة الجاعة امام شرع فى بيان شروط الامام بقوله (شرط) أىشروط صحةالصلاةخاف (الامام) في الفريضة والنافلة (ذكر) أىكونه ذكرالاً نثى ولاخنثى ولولمثليهما على المشهور (مكاف) بالغ عاقل فغيرا العاقل لا تصح الصلاة خلفه فرضا ونفلا وغيرالبالغ لاتصحفي الفرض قطعاوفي التراويج اذا تقدم تصح خلفه ريكره تقديمه وجازلاصبيان أن يؤمهم واحدمنهم وجاز الاقتداء بالجن لان لهم مالناوعليهم ماعلينا وغير العاقل

يدخل فيه السكر إن والمعتموه الذي لا يمزمافعل فالاقتداء بكل باطل ( آث بالاركان) أي قادر على الاتيان بالاركان فانكان عاجزاءن ركن من أركانها فلايصح الاقتداء به فن تقوس ظهره حتى وصل الدالركوع لايصح الاقتداء به لان الحركة الركن مقصودة ومطاو به نع يضح الاقتداء بعاجزعن ركن لمثله الافي الصلاة إيماء فلايصح اقتداءموم بمثله لعدم ضبط الآيماء (وحكما بعرف) أي وكونه عارفا بأحكامها الواضحة أي بالاحكام المنعلقة بالصلاة بان محسن الاستبراء ويتحفظ من النجاسات ويعرف أحكام المياه ويحسن الوضوء والغسل مع تمييز الفرائض من غيرهاأ ويعتقدا لكل فرائض ولايترك شيأ وبحسن التيمم ويعلم مايصح عليه التيمم ويعلمأن من ترك عضوا أولمة من أعضائه وصلى بطلت صلاته و يحسن الفاتحة وسورامن غيرها وبميز فرائض الصلاة من غيرها أو يعتقد الكل فرضاو لايترك شيأ من ذلك و يحسن أداءها بان لاينتقل من ركن الى آخر حتى يتم المنتقل منه مثلا لا ينتقل من القيام اقراءة الفاتحة الى الركوع حتى بتم الفاتحة فان انتقل قبل التمام وأتمها في حال الهوى الركوع أوفيه بطلت صلائه وصلاة من خلفه وكذالاينتقلمن الركوع الحالرفع منه حتى يطمأن راكعافان إنتقل قبل الاطمئنان بطلت صلاته وهكذا ولانتوقف محمة امامته على معرفة جزئيات سجو دالسهو (وغير ذى فسق) بجارحة كالزنا والمكس وأكلالر باومال اليتيم أو بعقيدة غيرمكفرة كمن اعتقدأ فضلية على على أبى بكر وعمر وعثمان رضى المهعنهم فانكانت عقيدته مكفرة كاعتقاد رسالة سيدناعلى أو عدم راءة عائشة رضى الله عنها فالاقتداء بهم باطل قطعاو حاصل المقام ان الفاسق اذا تعلق فسقه بنفس الصلاة كن لا يحسن الاستبراء أوالوضوء أوالفسل أوأركان الصلاة فالصلاة خلفه باطلة بلار يبوانكان فسقه ليس متعلقا عاهية الصلاة ولايماهية شروطها ففيه خلاف فقيل تصح الصلاة خلفه لحديث صاواخلفكل باروفاجر وقيل لاتصح خلفه مطلقا ويقصر الحديث على امامة الحكامخوف وقوع فتنة بترك الصلاة خلفهم فى الحطاب وسئل اللخمى عن الصلاة خلف ظاهرا لجرحة فأجاب الصلاة خلفه جائزة وهو القياس وقداختلف فيها الاأن كون فسقه متعلقا بالصلاة مثل أن يتهم في الصلاة بغير وضوء وبحوه فالاعادة في هـ أم أ بدافي الجمعة وغيرها اه انظر المواق والحطاب يتضح ماذ كرناه الك (و )غيرذي (لحن ) في الفاتحة وغيرها وقيل الاحتراز عن اللحن في الفاتحة لاغير والراجع صحة الاقتداء باللاحن مع الكراهة ان وجدغيره غيرالعني أملا هذاما صححاين رشدمن الاقوال قاللانه لايقصد مايقتضيه اللحنبل يعتقدبقراءتهما يعتقده نميره وسواءكان لخنه سهوا أوعجزالضيق الوقت أوعدم وجودمعلم أو

قبوله التعابم وسواءفى المكل وجدغيره أملا استوى حالهما أملاا نظرالحطاب نعمان تعمد اللحن بطلت صلاته وصلاة من خلف (و)غيرذي (اقتدا) بغيره بان كان مسبوقاً وقام لقضاء ماعليه فن اقتدى به في حال قضائه مافاته مع الامام بطلت صلاته فشرط معة الاقتداء بالامام أن لا يكون مأموما ولامعيدا كما تقدمو يزاد في شروط معة الاقتداء بالامام على ما تقدم (في) صلاة (جعة حر) فلاتصح امامة رقيق ولو بشائبة حرية في صلاة الجعة و (مقيم) فلاتصبح امامة مسافر لمينواقامةأر بمةأيام لغيرالجعة فان نواهاصحت امامتهمالمينوهالاجل الصلاة والافلا وهذافى غيرالسلطان ونائبه عربقرية تقام فيهاالجعة فلهأن يصلى اماما ولولم ينواقامة أربعة أيام لان اليلاد كالهابلاده فسفره كالاسفر وكل ن وجبت عليه مستوفيا للشروط صحت امامته ولوخارجا عن البلدفيادون كالفرسخ (عددا) أى الحروالمة يم من شروط صحة الاقتداء في امام الجمة على ولما فرغ من شروط صحة الاقتداء شرع في تعداد شروط الكمال فالصلاة مع وجودها صحيحة وكمال الصلاة مع فقدها فقال (ويكره السلس) أى وتكره امامة صاحب السلس للسليم الاأن يكون صالحافلاتكره كامامة عمرالصحابة معوجودسلسبه وكذالاتكره امامة صاحب السلسلماله (والقروح)أى وتكره امامة ذى القروح كالدماميل ونحوها بمايسيل منه قييح أوصديد المسايم منذلك وتكر امامة من تقدم (مع) كراهة امامة (باد) لحاضر ولوكان البادى أفقه وأعلم وأحسن اتفانا للقراءة لجفاوة أهل الباديةوالامامشفيع ومن شأن الصالح للشفاعة الرقة والحنووقيل في التعايل غير ذلك وقوله (لغيرهم) راجع للجميع كانقدم تقدير (و) تكره امامة (من يكره) أي يكرهه بعض المصلين من غيرذوي الفضل ومنشأ الكراهة دينية لادنيو ية فلا تعتبرومن كانبهذا الوصف (دع) امامته أى تكره امامته وأمااذا كانت الجاعة بممامها تكرههأ والكثيرمنهم أوذووالفضلمنهم ولوقاوافيحرم عليه التقدم بهمو يجبعليه التباعد عنهم وتكره امامة (كالاشل) والاقطع وهذه طريقة ابن وهبوهي ضعيفة والمعتمد طريقة ابن نافع عدم الكراهة لفول مالك رضى الله عنه انما العيوب في الاديان لا في الابدان (و) تكره (امامة) امام (بلاردا) يضعه على كتفيه في حال صلاته (عسجد) أي يتأ كد طلب الرداء من أعمة المساجدوالافالرداء مطاوب منكل مصلف ضوء الشموع للاميرقالوا يقوم مقامه نحو البرانس والغفاير من الجوخ فكان أصل ظابه عندتفلهم في الملابس في المدونة أكزه لائمة المساجد الصلاة بغيررداءالااماماني السفرأوفي داره أوفي موضع اجتمعوافيه وأحبالي أن يجعل على عاتقيه عمامة اذا كان مسافرا أوفى داره اه مم بعد الكلام على بعض شروط الامام استطرد

ثلاث مسائل متعلقة بنفس الصلاة ففال (صلاة تجتلي بين الاساطين) أي يكره ايقاع الصلاة بين السواري اختيار المخالفة عمل السلف فان اضطران المثالث في المكان فلا كراهة (و) يكره ايقاع الصلاة اختيارا (قدام الامام) وكذامحاذيه وقال ابن عزم فى شرح الرسالة ببطلان صلاة من صلى أمام الامام أومحاذيه ولاكر اهة مع الضرورة وتسكره اعادة الصلاة أي ايقاع الصلاة (جاعة بعدصلاة) امام (ذى النزام) أى راتب فى ذلك المسجد ان صلى فى وقته وأمالوقدم على وقته فلهمأن يجمعواوكذا انأخوعن وقته وتضرروا بانتظاره فلهما لجع أيضا وقال بعض الافاضل فى تعليل كراهة الصلاة جماعة بعد صلاة الراتب وانما كره ذلك لان للشارع غرضافي تكثير الجاعات ليصلى الانسان معمفه ورله فاذاع لمواعدم جماعة أخرى تأهبوا أول مرة خوفامن فوات الفضيلة فعلى هـ ندا مايفعل بالمسجدين الحراءين والازهرمن تعدد الجاعة على خلاف غرض الشارع ولازالت العاماء المفتدى بهم من جيع المذاهب ينكرون ذلك وأقبح من تعاقب الجاعاتمايه على المساجد المذكورة من تعدداً مُما الغراويح في رمضان المعظم في وقت واحد فقدعددت في سنة عن السنين ليلة من ليالى رمضان ثلاثة وعمانين اماما كل بمسمع في المسجد النبوى ولا يخفى عليك ما يحصل في هذه الحالة من التشويش ورفع الاصوات على من أمر فابعدم رفع الاصوات عنده وأقبيح من الكلحضورهذا الامرالفظيع من ينتسب للعلم والتصوف ويراه حسنا اللهماني أبرأ اليكمن هـ نـ ه الحالة التي لا بجيزها الشرع ولايستحسنها العقل مم رجع لتعداد شروط الكال في حق الامام فقال (و) تكره امامة (راتب مجهول) نسباودينا أى تدينامن أهل البلد وأما الطارئ فيحمل على انه نسيب لان الناس مصدقون فى أنسابهم والمرادبالنسيب معلوم الآباءلا اللقيط لاحمال انهمن الزناومجهول الدين هومستورا لحال الذى لانعلم عدالته ولاجر حته ولا تكره امامته غيرراتب (أومن أبنا) أى وكذا يكره ترتب المأبون فى الصَّاوات قيل هو الذي كانت تفعل به الفاحشة وتاب و بقيت الالسن تتكام في شأنه وقيل هو من أنهم بذلك ولم يثبت عليه شيء من ذلك وقيل من يتكاف النشبه بالنساء في الكارم والمشية وأمامن كانتخلقته فىكارمه ومشيته كالنساء فلاحرج وأمامن يفعل بهبا فمعل ولم يتب فذلك فاسق بالجارحة وتقدم الخلاف في صحة الصلاة خاف الفاسق بالجارحة وقال فيه العلامة الدردير هوأرذل الفاسفين (و) يكره ترتب (أغلف) هومن لا يختتن اختيار اوصلاته من غيرترتب جائزة ويكره نرتب (عبد) مماوك في الصلوات ولا كراهة في غـ برالترتب وكذا يكره ترتب (خصى) وأولى المجبوب وكذا يكره ترتب (ابن زنا) لان الامامة منصب عظيم ينبغي أن

لايتولاه الاأفاضل الناس ولان الناس تشمئزنفو سهم بمن تقدمذ كرهم مالم يرتبهم امام عادل والا فلا كراهة (وجاز) ترتب (عنين) هومن لارغبةله في النساء أي المعترض وقيل هومن له ذ كرصـ فير جدالايستطيع الجاع به (و)جازترتب (عمى) وجازترتب (ألكن) هومن لايستطيع اخراج بعض الحروف من مخارجها وقيل هوالذى لايستطيع النطق ببعض الحروف وأما الذي يبدل بعض الحروف ببعض فيسمى ألثغ وحكمهما واحذ وجاز ترتب ( مجذم خف) جدامه بحيث لا يكون فيه رائحة تؤذى المصلين والامنع (وهدندا الممكن) تعداده من شروط الامام في هذا المختصر فان أردت استيفاء الكارم على الامام والجاعة فارجع الى المطولات جازاه الله عناخيرا مم بعد الكلام على ما تقدم شرع في بيان ما يطلب من المأ مومم مع الامام فقال (والمقتدى) أى المأموم (الامام يتبع) هوامامه في جيع الاركان وجو با (خلازيادة) كثالثة من ثنائية ورابعة من ثلاثية وخامســةمن رباعية (قدحققت) زيادتهاعندالمأموم لانتفاء موجبها كمن صلى الصبح وأتى بالفاتحة ولم يترك شيأ من فرائضها فيجب عليه أن يعدل (عنها) ولايتبعه فيهاوقوله (اعدلا) يتعلق به عنهاوغيرمتيقن انتفاء الموجب وهومتحقق الموجب أوظانه أوشاك فيه يجب عليه اتباعه فانخالف كلماأمريه ففيه تفصيل فانقال الامام قت لموجب صحت لن انبعه نظر الماندين وان قال قتسه واصحت لمن خالفه وجلس نظر المانيين أيضا وانلم يخالف كل ماأمر به صحت لمن انبعه ولمن خالفه انسبح وكله ان لم يفهم فان تعمد ترك التسبيح وقال قتسهوا أوتغير يقينه وقال قتلوجب بطلت في الصورتين وان سبح له ولم يتبعه أحدأوا تبعه القايلوجب عليه الرجوع لان الغالب الوهممعه فان لم برجع فى هاتين الصورتين وعادى فيختلف فيهم هل يسلمون الآن لتيقنهما نتفاء الموجب أو ينتظرونه حتى بسلم ويسلمون فىذلك قولان لاترجيح ببنهما انظر عبدالباقي والحطاب وبعدد كرما تقدم شرع في بيان ما يفعله المسبوق فقال (وأحرم المسبوق) بركعةفا كـثر (فوراودخلمع الامامكيفما كان العمل)سواءوجه دراكعاأ وساجه اأوفى اتشهه مالم يكن معيد الفضل الجاعة ووجه ه مساجداأ و فى التشهدأ ورا كعاوظن عدم ادر الدال كوع فني هذه الصور الثلاث لايطالب بالدخول بليتأني حتى ينظر فى فعل الامام فان كان ذلك آخر صلاته ذهب الى حال سبيله وان بقي منهاشيء اتبعه في الباقى وقضى المسبوق به كماياً تي (مكبرا) في حال انحطاطه السجوداً والركوع تكبيرة غيرتكبيرة الاحرام (ان) الفاه أى وجده (ساجدا أوراكعا) و (ألفاه) مفسر للعامل المحذوف (لا) يكبرغيرت كبيرة الاحرام المسبوق اذا ألفاه (في جلسة) للتشهد (وتابعا) أي وتابع المسبوق

الامام فهاوجده فيهسوا عكان يعتدبه كأن أدركه فى الركوغ أولا يعتدبه كأن أدركه فى السجود أوالتشهدا بن رشدلا يؤخرا حرامه ان دخل المسجدوان أدرك مالا يعتدبه اه وتقدم الكلام فى المعيد لتحصيل فضل الجاعة من الهلايدخل الافيايه تدبه وبعد الكلام على حكم دخول المسبوق مع الامام شرع في بيان حكم ما يفعل بعد سلام الامام فقال (ان سلم الامام) من صلاته (قام) المسبوق لقضاء مافاته قبل الدخول مع الامام ومافاته أقوال وأفعال فيقضى القول على كيفية ماأنى به الامام من كونه فاتحة وسورة أوفا تحة ومن كون ذلك جهرا أوسرا بحيث بجعل ماأدركه مع الامام هو آخر صلاته تقديرا و ببني في الافعال على ماأدرك مع الامام بحيث يكون هو أولصلاته تحقيقاوالى ذلك أشار بقوله قام حال كونه (قاضيا أقواله) أى مثل أقوال الامام قبل الدخول معه (و )حال كونه (في الافعال بانيا) أي بانياعلي أفعال نفسه أي الافعال التي أدركها مع الامام مثلامن أدرك ركعة من العشاء وقام لقضاء مافاته بعد سلام الامام فانه يأتي يركعة بفاتحة وسورةجهر الان الامام أني مها كذلك و بجلس للتشهد عندتمامها لانها ثانية له بالنسبة لماأدركه مع الامام وان كانتأ ولى لامامه عمياتي مركعة بفاتحة وسورة جهرا أيضالان الامام أتي بها كنذلك ولايجلس بمدعامها لانهاثالتة بالنسبةله وانكانت نانية لامامه مميأتي يركعة بفاتحة سرالاغير لان الامام أتى بها كذلك و يجلس وان كانت الله لامامه ويتشهد ويسلم وقد تمت صلاته وقس على هذه غيرها و بعدما تقدمذ كر مشرع في بيان الحالة التي يكبر فيها المسبوق اذاسلم الامام فقال ( كبر) المسبوق بعدسلام الامام بعداستقلاله قامًا (ان حصل) أدرك مع الامام (شفعا) كائن أدركه في التشهد الاول من الصلاة الرباعية (أو) يكبر بعد استقلاله قاعًان حصل (أقلمن ركعة) بانأدرك الامام بمدرفعه من ركوع الركعة الاخيرة أوفى سجودهاأوفى التشهدولا يكبر اذا أدرك معهر كعةأ وثلاثا وقال ابن الماجشون يكبر مطلقا وكان الغورى يفتى به العامة خوف التشويش عليهم ومن أدرك ثانية الامام وجاس مع الامام للتشهد تبعاله فأنه يكبر تبعالا رمام وان كانت غير شفع ولاأ قلمن ركعة (والسهو) الحاصل للسبوق (اذذاك) أى اذقام لقضاء مافاته (احتمل) أى احتمله انفسه ولا بحمله الامام عنه لانه في حكم المنفر دحينتذ فان كان السهو بنقصأو بنقص وزيادة سجدقبل السلام وانكان بزيادة لاغير سجد بعد السلام والماكان الامام قديترتب عليه سيحو دقبلي أو بعدى وحكمه بالنسبة له والهير المسبوق تقدم شرع في بيان مايفعله المسبوق مع الامام فقال (و يسجد المسروق قبلي الامام معه) هذاه والشهور واذالم يسجدمعه القبلي وأخره حتى قضي صلاته وسجد قبل السلام فني صحة صلاته خلاف (و)يسجد

سحودا (بعديا) ترتب على الامام بعد السلام من قضاء ما فاته وهذا معنى قوله (قضي بعد السلام) مُعْمَمُ فَطَلَبِ السَّجُودِ مِن السَّبُوقَ تَبْعَالَامَامُهُ بَقُولُهُ (أُدَرُكُ ) وَقَتْ (ذَاكُ السَّهُو أُولًا) بان سها الامام قبل دخول المسبوق (قيدوا) طلب السجو دمعه بأن أدرك معه ركعة فأكثروأما (من لم يحصل ركعة) كاملة (لايسجد) لان أحكام المأمومية لم تنسيحب عليه وحكمه حكم الفد فللغيرأن يقتدى به فاذاسجد مع الامام في هذه الحالة قبلياأ وبعديا عمدا أوجهلا بطات صلاته لادخاله في صلاته ماليس منها واذا سجد معه سهوا فلابطلان ويسجد بعد السلام لتلك الزيادة الااذاصاحيهانقص بعد فقبل السلام مم بعدما تقدم شرع فىذكر مسألة تجرى على ألسنة الفقهاء وهيكل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم الافي سبق الحدث أونسيانه فقال (و بطلت) الصلاة (لمقتد) أى على مأموم (؛) سبب (مبطل على الامام) صلانه (غيرفرع) فرعين (منجلي) ظاهركظهورالعروس على منصتهاأ ولهما (من ذ كرالحدث) في صلاته بعد أن دخلها جازما بالطهارة وخرج من الصلاة بحجر دالتذكر فانها تبطل عليه دونهم وثانيهما قوله (أو به غلب) أى غلبه الحدث فى أثناء الصلاة و بادر للخروج فانها نصح لهم دونه وقوله (ان بادر الخروج منها) قيد في صحة صلاتهم دونه وأمالونا في ولم يبادر بان أ في بجزء من الصلاة بعد مذكره أوغلبته فانها تبطل على الجيع (و) مع بطلان صلاته (ندب) له (تقديم مؤتم) لامن جاء بعد حصول المانع فلايصح استخلافه (يتم مهمو) صلانهم ثم ان كان مسبوقا فاته يقوم بعداتمامه بهم صلاة الامام ليأتى بما فاته مع الامام وينتظرونه ايسامو ابسلامه (فان أباه) أى ترك تقديم من يتم بهم (انفردوا) أى صاوا أفذاذا ير يدفى غيرا لجعة وأماهى فلانصح أفذاذا فلإبدمن تقديم من يتم بهم (أوقدموا) بانفسهم من يتم بهم أو بعضهم قدم من يتم بهو بعضهم صلى أفذاذا أوقدمت كل طائفة واحدا يكمل بهم كل ذاك جائز وتعداد الجاعة غريمدخول عليه من أول الصلاة بلج اليه الحال وبقيت فروع تبطل الصلاة فيهاعلى الامام دون المأمو مين منها نحكه غلبة أونسيانا ومنهامن رعف واستخلف عليهم بالكلام الغيرضر ورةسهوا اتفاقا وعمدا أوجهلا عندابن القاسم وغير ذلك راجعهاان شئت ولماأنهى الكلام على القاعدة الثانية أتبعها بقر ينتهاذ كرافرا نا وحديثا فقاما يفترقان فالاللة تعالى وأقيموا الصلاةوآ توا الزكاة وفي حديث جبريل المتقدم وتقيم الصــلاة وتؤتى الزكاة فقال ﴿ كَـتَابِالزَّكَاةَ ﴾ الزكاة لغة الغمو والزيادة حسا كالنبانات ومعنى كنزكية الشهو دويصح الامران هنافيز كوالمال الذي أخرجت زكانه برجح فيهأونســـلمنهو يزكوصاحبه بتطهيره منالرذائل قال\للةتعالى خِدْمنأ موالهم

صدقة تطهرهم وتزكيهمها وعرفاجزء مخصوص يخرج منمال مخصوص اذابلغ مقدارا مخصوصا يدفع لقبيل مخصوص ووجو بهامعاوم من الدين بالضرورة فمنجحد وجو بهاارتد ومن اعترف بالوجوب وامتنع من الاداءأ خذت منه قهر او تكفيه نية الآخذ والآخذ هو الحاكم وليس للفقير أن يسرق أو يقاتل من لايزكى (فرضت الزكاة) أى فرض الله تعالى الزكاة (فيما يرتسم) أى فيمايذ كر بعدوهي أنواع (لاثة بيتهابقوله (عين) ذهب وفضة ونحاس على قول والقول الآخرانه من العروض (وحب) دخل فيه ثمانية عشر صنفا حص وفول ولو بيا وعدس وترمس وجلبان وبسيلية وهي المسماة بالقطائي السبعة والقمح والشعير والسلت والعلس والارز والذرة والدخن وذوات الزيوت الاربع الزيتون والسمسم وحب الفجل والقرطم (وثمار) تمروزبيبوبهما يمت المعشرات وهي عشرون (ونع) الابلوالبقروالغنم ولازكاة فى غـير المذكورعلى مشهور منهد مالك الااذاصار عرض تجارة فانه ركى على ما يأتي بيانه في محله ان شاء الله تعالى و بعدد كرما نجب فيه الزكاة بين وقت وجو بها بقوله (في العين والا نعام حقت) وجبت ( كل عام يكمل) ويتم ويزاد في الأنعام على تمام العام مجيء الساعي ان كان ساع وتمام الحول فهاتقهم من شروط الوجوب ومنهامطلقاتا مالماك فالغاصب والرقيق ولو بشائبة حرية لاتجب عليهما الزكاة ومنها باوغ المال النصاب الميين فهايأتي ونريد بالشرط مايشمل السبب ويخاطب بهاالمكاف والولى بالنسبة لمال الصي والمجنون ورفع الولى ان خاف الغرم اذا بلغ الصي وقلدمن لايرى الزكاة في مال الصي أمر ما كم يرى الزكاة في مال الصي فيحكم له بذلك فبحكمه يرتفع الخلاف وبجوزتة ديمزكاة الماشية انام يكنساع للماشية والعين على حوالهما بنحوشهر وشروط صحتهاالنية عنداخ إجهاأ وعزالها على ذمة من تعطى له ونية الوكيل والاهل كنية رب المالواخراجها عندوجو بها أومافربمنه كماتقدم واعطاؤهاللامامالعادل في صرفها أو دفعهالار بابهاالآتي بيانهم والاخراج من عين ما وجبت فيه الاالحرث والماشية والزيتون ذا الزيت اذا تعسر معرفة مافيه من الزيت فانه يجوز احراج العين عن قيمة ماوجب في الحرث والماشية بكرهواخ اجء شرتمن الزيتون بلاكراهة وتفرقتها يمحل الوجوب أوبقربه بماكان داخل مسافة القصر فانزاد عن مسافة القصر ففيه تفصيل فانكان المنقول اليهم أفقرمن فقراء محل الوجوب جازنقل الزكاة اليهم بلاخلاف وانكانوا مساوين فى الفقر أوأقل فقرافني ذلك خلاف الصحيح الاجزاء فيهمامع المنع في الاخبر (و )الوجوب في (الحب) لايشترط فيه مرور الحول كاتفدم ف العين والماشية بل شرط الوجوب فيه (بالافراك يرام) أى بلوغ

الحبغاية لايضمر بعدهابترك السدق أوصب المطر وقيل الوجوب بالحصاد وقيل بالدرس فمن ورث الحب أواشترا وبعدالوجوب لازكاة عليه بلى الزكاة على المورث أوالبائع الااذا اشترطها على المشترى وتخرج من رأس المال بالنسبة للورث والافراك في الزبتون بالسوداده واحراره (و) الوجوب في (النمروالزبيب بالطيب) أي والوجوب في البلح الذي يصير عمر او العنب الذي يصيرز بيبا بظهورالحلاوة فيهماوالتهيؤللنضج واحرارالزيتون فبالهزيت كمانقدم فيجب خرص الجيع اذا احتيج للإخذمنها قبلتمام نضجها كمايأتي بيان ذلك ان شاء الله نعالى وأما البلح الذي لايصيرتمرا والعنب الذي لايصيرز ببباوالزيتون الذي لايخرج منهزيت فتخرص مقدرة الجفاف فأذا بلغت النصاب وجبت فيهاالزكاة والجفاف معتبر فيتحيرالزيتون وقيلبه فیهأیضا (و )یتعین (فیذیالزیت) انکانزیتونا اخراج زکانه (منزیته ) والحال ان (الحبيق) بالنصاب الآني بيانه ان أمكن معرفة مافيه من الزيت ولو بالتحرى والا يمكن معرفة مافيه فيخرج عشرقيمته انأكله أوأهداهأوعشر ثمنيهان باعه ولولم تبانغ القيمة أوالثمر النصاب لان المدارفي تعلق الوجوب بنصاب الحب وجازا خراج الزكافهن حب بقية ذي الزيوت ولوأمكن معرفة مافيهامن الزيت لانهانرا دلغ يرالزيت أيضاوا لاخراج من قيمتها أوتمنهااذا بيعت ان لم يمكن معرفة ما فيهامن الزبت ولو بالتحري كمانقــــم في الزبتون ذي الزبت ونعين اخراج الزكاةمن قيمة مالايص برتمر اولاز ببياومالازيت فيهأومن تمته ان باعه وخبر في دفع الثمن أوالحبف فولأوحص بيعا أخضربن ولوشأنهما الجفاف وقيل انكان شأنهما الجفاف يتمين اخراج الحسيابسا ومثلهما بقية القطاني في الحدم في المدونة ابن مهدى عن سفيان عن الاوزاعي عن الزهرى قال في الزيتون الزكاة و بعدما تقدم شرع في بيان القدر الذي بخرج اذابلغت الثماروا لحبوب النصاب الآني بيانه فقال (وهي) الزكاة الواجبة (في الثمار والحبالعشر) ان لم يسق باكة ولا يحسب من العشرما أجر به على جعز يتونه أوحصد زرعه أوجذ نخله وعنبه ولاماتأ خذه الحكومة التونسية ومن مائلهالان مايأ خذونه من المالكين شيء موظف على الاصول كتوظيفهم على البيوت والحوانيت والرءوس فهوغرامة يستخلصونها بوم القيامة فيجب اخراج الزكاة فها بؤخذ بغيراسم الزكاة وتوظيفهم على ماشية الحرث قدرامن الدراهم . ن القبيل الاول (أو) الزكاة الواجبة في الثماروالحب (نصفه) أى العشر ( ان آلة الستى بجر ) أى ان كان ستى ماذ كر با له كالدواليب والبابورات وان سقىماتقدم بآلة نارة وسقى بغيرهاأ خرى كهاءالنيل أوالمطرفل كمل حكمه من قلة ركاثرة ثم بعد ذكرمانقدم شرع في بيان النصاب الذي تجب فيه الزكاة فقال (خسة أوسق) جمع وسق وهو

ستون صاعابصاعه صلى الله عليه وسلم وصاعه أربعة أمداد يمده ومده عليه السلام مَا يملاءُ الْيدين المتوسطتين لاالمقبوضتين ولاالمبسوطتين (نصابفيهما) أى فى الثماروا لحبوب وتقدمأن النصاب معتبر بعدالجفاف الاالزيتون ففيه خلاف وتقدم ذلك والحسة أوسق تعتبر نصاباو تبجب فيهاالز كاة إذا كانت لشخص واحد وأمااذا كانت مشتركة ببن اثنين مثلا فلانجب فيهاالزكاة والخاصل أن الشركاء في ماشية أوعين أوحب أو ثمار كان سبب الشركة ارثا أوغيره لا تجب الزكاة على واحد من الشركاء الااذا بلغت حصته النصاب ولا ينظر لمجموع المال في المدونة قال وقال مالك فى الشركاء في الزرع والنخل والكرومات والزيتون والذهب والورق والماشية لايؤخذ منشيءمنهالز كاةحتى بكون لسكل واحدمنهم ماتجب فيه الزكاة وانكان مما يخرص بخمسة أوسق فيحظ كل واحدمنهم وانكان بمالا نخرص بخمسة أوسق اذاصار احكل واحدمنهم فان صارف حظ كل واحدمنهم مالا تجب فيه الزكاة لم نجب فيه الزكاة ثم بعد بيان نصاب الحرث شرع في بيان نصاب العين فقال (في) نصاب (فضة قل) في أقله (ما ثنان درهما) شرعية والدرهم الشرعى وزنه بالشمعير المتوسط مقطوع الطرفين خسون حبة وخساحبة (عشرون دينارا) شرعيا (نصابق الذهب) والدينار الشرعي وزنه بالشعير المتقدم وصفه اثنان وسبعون حبة وتجب فى النصاب المشترك بينهما بتقدير الدينار عشرة دراهم فن عنده مائة وخسون درهما وخمسة دنانير وجبت عليه الزكاة ثم بعدبيان النصاب بين الزكاة فيهما بقوله (وربع العشن فيهما) أى في نصاب الذهب والفضة (وجب) ومازاد على النصاب فيخرج منه بحسابه وجاز اخراج الورق على الذهب والذهب على الورق وتجب الزكاه في محرم الاستعمال من الذهب والورق كحلى لرجل وخاتم ذهبله ومكحلة لامرأة أورجل وكلذا أواني النقدين مطلقا والنقب الذي بجعل صفائح على أبواب وأضرحة المشابخ وهي باقية على ملك ربها بجب عليه اخراج زكاتهاوكذا القناديل والسلاسل المعلقة مها وشمعدانات النقدكل ذلك لايسوغ ولايجوزالا في مكة المكرمة ولاعبرة بقياس من قاس عليها الحيحرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاق والسلام لانه مخالف للنص والحلى الجائز للرأة ولوقبقا بالازكاة فيه وكذ الازكاة فها بجوز للرجل استعهاله كخانم فضة درهمان فاقل وأنف وسن من ذهب أوفضة ومحلز كاه العين وقيمة عرض التحارةالآني بيانه اذالم يكن عليه دين أوكان عليه دين وعنده من المتاع ما يجمله في مقابلة الدين أمااذا كان عليه دين ولم يكن عنده ما مجعله في مقابلة الدبن فلاز كاة عليه في قدره أوكان عنده ما بجعله في مقابلة البعض فينظر للباقى فان كان فيه النصاب وجبت فيه الزكاة والافلامثلا

عندهأ لفادرهم حال عليها الحول وعليه دين قدره ألفان أيضافان لم يكن لهما يجعله في مقابلتهما فلاز كاةعليه وان كان عنده أرض مثلاقيمتها ألفان زكى الالفين وان كانت قيمتها ألفازك ألفاوان كانت قيمتهامائة وخسان فلاز كاقعلمه وأماز كاة الحرث والماشية فلايسقطهما الدين مطلقالتعلق الزكاة بعينهما \* ولمافرغ من الكلام على زكاة العين شرع في بيان زكاة مايقدر بالعين وهوعروض التحارة فقال (والعرض ذوالتحر ) أى المتجرفيه كان العرض عقارا أوثياباأ وحيوانالم تجبف عينه الزكاة أوتجب فيه الزكاة ولم بباغ النصاب وأمااذا باغ النصابفان الزكاة تخرجمنه ويشمل عرض التجارة ما اتجرفيه من الحبوالثمار بعد الوجوب على أرباسها ويشترط في العرض الذي تزكي قدمته أن يكون علوكا ععاوضة مالية أو بعرض عماوك عمالية وبوى فى الصورتين به التحارة لاغيرا وصاحبتها نية الغلة أوالقنية فالعرض المماوك بغيرمعاوضة مإلية كالمأخو ذصداقاأوفي نظير خامرأوماك معاوضة مالية ولم ينو به التجارة وانمانوي به القنية كدار وومااحتوت عليه أونوى مع القنية الاستغلال أوملك بغير معاوضة أصلاكالعرض الموروث والموهوبوالمتصدق به فلازكاة فى جيع ذلك حيث لاز كاة فى عينه حتى يباع و يستقبل بثمنه سنة من يوم قبضه (ودين من أدار)أى ودين المدين من التجارة لا من الفرض على المعتمد المرجو خلاصه والافلازكاة حتى يقبضه فيزكيه اسنة ولوكان دين المدين طعام سلم وتقو عه بدراهم لازكاة لايعدبيعاقبل قبضه ( قيمتها ) أى قيمة العرض وقيمة دينه المؤجل المرجو خلاصه وأمادينه الحال فيعتبرعدد ان كان على ملئ يرجى خلاصه أيضا فقيمة عرضه ودينه المتقدم (كالعين) تزكى كلءام باع فيهولو بدرهم واحدوقبضه ولولم ببق لوقت التقويم وحقيقة المدين عندهم هو الذى يشترى ويبيع بماقسم اللة تعالى بربح تارة وبرأس المال تارة وبغديرذاك أخرى وانمايفوم المدين عروضه الذى دفع ثمنها أوحال عليها الحول ولولم يدفع ثمنها وأماالسلع التي اشتراهاولم يحل عليهاالحول ولم يدفع تمنهافلايقومها والدين المترتب فى مقابلة هاته السلع لايسقط زكاة غيرها والعبرة في التقويم من حول ملك أصل مال الادارة أو زكاته وقيل العبرة في التقويم من يوم ابتداء الادارة مثلا ملك عشرين دينارا في محرم وابتدأ الادارة من رجب فعلى الاول يقوم في محرم وعلى الثاني يقوم في رجب ولا تقوم على المدين آلات الادارة كأواني العطارين وآلات الحرثو بقره الااذابلغت النصاب فتزكى هذاحكم المدين ( ممذواحتكار ) وهذا الذي يرصه الاسوا ق فيشة ترى رخيصا ويبيم غاليا والاحتكارجائز حتى فى الطعام الااذا كان وقت الاخذ يزاحم المحتاجين فيمنع وأمااذا كان يأخذما فضل على الناس فى الاسو اق فلاحرج كما هو مصريح

به (زكى لقبض) أى عندقبض (نمن) وكان نصاباباع به فى من ةأومرات بتى ماباع بهأولا أملا (أو) لقبض (دين) بيع به عرض الاحتمار وكان نصابافا كثرفالمة بوض قبل عمام النصاب لازكاة فيهوقت القبض وعند قبض تمام النصاب زكى الجيع كان الذى قبضه أولا باقياأ ولامم بعد تقررالنصابكل ماباع بهأوقبضه زكى عليه والثمن اذا أطلق ينصرف للعين فلوباع المحتكر عروضه بالعروض من نوع المبيع أوغيره بالحلول أوالى أجل وقبضه لازكاة الااذا قصد بذلك الفرار من الزكاة فانها تؤخذمنه زكى المحتكرما تقدم اذا قبض (عينا) لاعرضا كانقدم والزكاة فياتقدم (بشرط الحول للاصلين) أى أصل الدين والنمن وهوعرض التجارة المحتكر فيهاواذا أحتكر شخص فى سلم وأدار فينظر فأن نساوت الادارة والاحتكار أوكان الاحتكار أكثر فكرعلى حكمه وانكانت الادارة كثرفا لحم للادارة فيقوم رأسكل عام تغليبا لجانب الفقراء ثم بعد بيان ماتقدمشرع في بيان نصاب الانعامو بيان القدرالذي يؤخذ على ذلك النصاب وبدأ بالابلانهاأشرف الكسب عندالعرب وتسمى جمالا للتجمل بهافقال (في كل خسة جمال) صحاحلامتلفقةمن كسورفن لهأربعة جمال مثلاوله جل شركة معزبدوجل آخر شزكة مع عمرو فلايعتبر نصف جملز يدونصف جمل عمروجلا ويضاف الى الاربعة فتحب الزكاة على ربها نعم تجبالز كافلوكان الجلان شركةمع شخص واحدلانه ممكن لمكل منهما أن بأخذوا حدامحيحا بخلافالمورةالاولى كمايؤخذمن الامير ولايتوجه عليه اعتراضالعلامة علبش بقول الموطأ لان قولها أعممن مدعى الاميرفيحمل قولهاعلى الشركة فى الافراد كافى المذال الثانى وموضوع الاميير فىالأبعاض التي لايصارفيها لـكلشر يكذات صحيحة واناحتيج الىرد دراهم لكونأحدهماأوفرقيمة فىبعضالاحيان ولافرقءندنافىالماشية بين أن تكون سائمة أوعاملة أومعلوفة والابلز كاتهامن غيرنوعها لىأن تبلغ خمسة وعشر ين بعيرا كمايأتي بيان ذلك للحديث الشريف ففي محيح البخاري فها دون خسوع شرين من الابل الغنم في كل خس ذودشاة (جذعة من غنم) الجذعة هي ماأ وفت سنة وتعطى من جل غنم البلد ولاعبرة بغنم المزكى فانتساوى الضأن والمعزقيل من الضأن وقيل يخيرالساعى وانلم يكن لاهل البلدغنم فيعتبرجل غنم أقرب البلادا ليهم وبكفي عنها بعير ولوأ قلمن سنة بشرطأن تكون قيمته نساوي قيمة الجادعة ولا يكفى عن اثنين ولو كانت قيمته تساوى أكثرمن قيمتهما ففي العشر جادعتان وفى خسة عشر ثلاث وفي عشرين أربع ولافرق في الجذعة بين الذكروا لانني فالتاء في كلام الناظم للوحدة (بنت المخاض) وهي ماأوفت سمنة ودخلت في الثانية (مقنعة) ومجزئة (في)

ز كاة (الخسوالعشرين) من الابل (وابنة اللبون) وهي ماأوفت سنتين ودخلت في الثالثة وتؤخذ (فى) زكاة (ستةمعالثلاثين) من الابلولايؤخذذ كرعن أنثى فى هذه الاسنان الا منت الخاص أذالم توجد فيؤخد عنها ابن لبون و (تكون) ابنه قلبون في النصاب المتقدم فالوقص عشرة وفعابين الشاتين أربعة (ستاوأر بعين) من الابل (حقة) وهي ما أوف ثلاثا ودخلت في الرابعة (كفت) أي أجزأت زكاة عن السنة والاربعين (جدعة) وهي ماأوفت أر يعاودخلت في الخامسة تؤخذ زكاة عن (احرى وســــتين) من الابل وقوله (وفت) خبر عن حدعة أي حصل الوفاء بأخذها عن احدى وستين فالوقص أربعة عشر (بنتالبون) تؤخذان في الزكاة عن (ستة وسبعين) من الابل فالوقص أربعة عشراً يضا (وحقتان) تؤخذان زكاة (واحداوتسعين) أىعن واحدوتسعين فالنصب على نزع الخافظ فالوقص أربعة عشراً يضا (و )زكاة واحدوتسعين (مع) ضم (ثلاثين) اليها فتكون الجلة مائة وأحدا وعشرين (ثلاث أى بنات البون أوخذ) عن مائة وأحدوعشرين (حقتين) فالخيار للساعي أولرب المال ان لم يكن ساعي ولا كلام لرب المال مع وجو د الساعي ولذا قال (بافتيات) أي بتعد شرعى فى الاختياري والتعدى الشرعي لا يعد تعديا حقيقة وقيل تتعين بنات اللبون وقيل الحقتان وهذا الخياراذاوجدالسنان فانوجدأ حدهمالاغيرتعين الاخراج منه فالوقصهنا تسعة وعشرون و يستمر التخيير المنقدم الى مائه وتسعة وعشرين ثم (اذا الثلاثين تلتها المائه) أى تبعت الثلاثين المائة فى كالرم الناظم فلاتخيير الافى المائتين وماشا كلهمامن زوج المئين بل يؤخذ زكاة (فى كل خسين كالاحقة و)فى (كل أربعين بنت) نسبت (للبون) أى للناقة ذات اللبن لانها تلدسنة وتربي سنة في الغالب (وهكفا) يؤخذ في كل خسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (مازادت) الابلوكـثرت (أمرهامهون) لمعرفة الضابط المتقدم فني مائة وثلاثين حقة وبنتا البون فالوقص ثمانية وفى مائة وأربعين حقتان وبنت لبون فالوقص تسعة وكل وقص بعده كذلك وفى مائة وخسين ثلاث حقاق وفى مائة وستين أربع بنات ابون وفى مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان وبنتالبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائتين أربع حقاق أوخس بنات ابون الخيار الساعي وهكذا الى مالانهاية مم بعد الكادم على الابل شرع في بيان نصاب البقروفي بيان ما يؤخذ عنه فقال (عجل بيع) هو ماأوفي سنتين ودخل فى الثالثة يؤخــ (فى) زكاة (ثلاثين بقر) تمييزوقف عليه بالسكون للوزن (مسنة) وهِي ماأوفت ثلاث سنيز، ودخلت في الرابعة تؤخذ زكاة (في أربعين) بقراوقوله

(تستطر) يمعنى تكتب فالوقص تسعة (وهكذا ماارتفعت) البقرفي العدد فتؤخذ المسنة من الار بعينالى تسع وخمسين فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان فالوقص تسعة عشر فغى سبعين بقرة تبيع ومسئة وفى ثمانين مسنتان وفى تسعين ثلاث تبيعات وفى مائة مسنة وتبيعان وفى ماثة وعشرةمس نتان وتبيع وفي مائة وعشر ين ثلاث مسـناتأ وأر بع تبيعات الخيار للساعي و بعد الكلام، لي البقر شرع في الكلام، لي الغنم فقال (مم الغنم شاة) ذكراً وأنثى تؤخذ كاة (الربعين) أى عن أربعين فالتسعة والثلاثون لاز كاة فيها فاذا بلغت أربعين وجبت فيها الزكاة ولافرق بين السائمة والمعاوفة كماتقدم في الابل ويستمرأ خدها الى مائة وعشرين ثم اذازادت (عشرين) معمول (يتاوومائة) أى اذا بلغت الغنم مائة وأحداوعشر بن ففيها شامان فالوقص تمانون (و)فيمائة وأحدوعثمرين (مع ثمانين ثلاث) شياه (مجزئة) عنزكاة مائنين وواحدفالوقص تسعة وسمبعون ثم يستمرأ خذالثلاث الى ثلاثمانة وتسع وتسعين فلذا بلغت أر بعمائة أخذعنهاأر بع شياه والىذلكأشار بقوله (وأر بعاخدمن مثين أربع) فالوقص مائة وثمان وتسيعون شاة مماذا زادت الغنم فالعبرة بالمثات فيمكون الوقص تسع وتسعون شاة والىذلك أشار بقوله (شاة الكلمائة ان ترفع) والشاة المجزئة ماأوفت سنة فاكتروالواجب فىأخذالزكاةالوسط من المال لاالخيار كالمعآوفة والفحلالاان يطوع ربهابذلك ولاالشراز الاأن يرى الساعى فيأخذ المعيبة مصلحة للفقراء ولوانفرد الخيار أوالشرار فالحكم هو المتقدم • ولمافرغ من الـ كلام على زكاة ما حال حوله من العين والانعام شرع في الـ كلام على زكاة مانشأعن ذلك في أثناء الحول بقوله (وحول الارباح) جع ربح وهومانشأعن مال التجارة (و ) حول (نسل) وهوماتوله عن الانعام (كالاصول) أي هو حول الاصول فن ملك دينارا فى محرم والتجرفيه فلماجاء محرم باع ماعنده أوقومه فوجد نصابافا كثروجبت عليه الزكاة ومن ملك عشرين شاة مثلافى محرم وتوالدت فى ذى الحجة مثلاف بلفت النصاب وجبت الزكاة بل تبجب الزكاة ولوماتت الاصول أوباعها ففي المثال المذكور لوولدت أربعين فاكثروباع الاصول أومانت وبق النسل الى الحول وجبت الزكاة فيه غيرا نه لا يخرج منه بل لابدمن جذعة فاكبر مهو سطة بان الخياروالشرارعلى حسب مانقدم (والطارى) بسبب فائدة أوارث أوشراءهما يز كى من النعم بان يكون المطروّعنه نصاباضم اليه الطارئ وزكى الجيع مثلامن كان عنده مائة وإحدة وأحدوعشرون شاة وقبل مرورحو لها تجددله ملك ثمانين شاة مثلاوجب عليه ثلاث

عندالول(لا)الطارى (عما) لا (يزكى) بان لم يكن عنده شيء قبله كن اشترى أواستفاد بارث وتحوه أربعين شاةمثلا أوكان عنده مادور فالنصاب كن عنده عشرون ماككها في محرم واستمرت على ذلك الى رمضان فاستفاد عما تقدم عشرين فاكثر فشرط الزكاة في الصورتين (أن يحول) الحول في الصورة الاولى من يوم الملك وفي الثانية من عمام النصاب يعني في رمضان وشرط زكاةً الطارئ عن النصاب أن يدق النصاب الى الحول فلونفص النصاب يموت أو بيع لم يقصه بهالفرارمن الزكاة فلانجب الزكاة في الطارئ والمطروّعنه ولوكانا نصابا بل يستقبل حولا من يوم همام النصاب كاتقدم في الطارئ عمالا يزكي وفائدة غيرالر بحكن ورث مالاأووهاله أوتصدق به عليه أو باع عقار قنية مثلاز كيت عمام الحول ان كانت نصابا والاصمت لما يتمها ن كان مالم تجب الزكاة في الاولى بأن حال عليها الحول نامة ثم نقصت بعده فيزكى ما بعدها عند ملكها نظر المجموعهما وفى القابل يزكى الناقصة التي كان مرعليها الحول وهيي كاملة نظر المابعه هاأيتنا مالم ينقص مجوعهماعن النصاب والموضوع أن لامال له غيرهما يضمان اليه والازكيت الفائدة مطلقاعند مرورالحولعليهامثلااستفادعشرين دينارا فيمحرم وعشرة فيرجب مثلا فمز الخول على الاولى كاملة زكيت وزكيت الرجبية في رجب ولونة مت الاولى على النصاب دينارا مثلافاونقصت الاولى قبل من ورالحول عليهاضمت للرجيبة وزكيتامعافي رجب وانتقل حوك الاولى الحارجبومن عنده نصاب وتبجد دعليه فوائد في كل شيهر مثلا كارباب العقارات التي \* تسكري بالشهرأ وبالسسنة ويسقط السكراءعلىالاشهر فسكل قسط يحفظ يتاريخ قبضه فاذا حالعليه الحولاز كى ولونقص عن النصاب اضمه للنصاب الذي عندر به وانظر تفصيل هذا المحل في المطولات ولما تكام على زكاة النصب شرع في الكلام على الاوقاص فقال (ولا تركي وقص من النج) وهوما بين النصابين في ابين الجسية والعشرة وهوأر بعرلاز كاة فيه ومحل عدمز كاة الوقص مالم يكن فى الخلطاء والازكى مثلار جل عنده خسون شاة خالط بهامن عنده ما ثة وثلاثون شاة بشروط الخلطة المذكورة فيالمطولات فعندمجيءالساعي يأخذمنها شاتين ويتراجعان فها بينهما فاذا أخذالشاتان من صاحب الاقلرجع على صاحبه بشاة وقيمة أربعة اتساع شاة وان أخذت من صاحب الاكثررجع على خليطه بقيمة خمسة انساع شاة ولاوقص فى غيرالنعمُ فن ملك نصابا من الحرث أواله بن زكاه ومازا دعليه ولوقل بزكى بحسبه فن أخذ من حرثه خسسة أوسقوخهسة أصوع أحرج نصفوسقونصفصاع (كمذاك) لايزكى (مادون النصاب) لافرق بين نعم وغير هاولد اقال (وليعم) هذا الحبكم سائر أنواع مافيه الزكاة فن ملك مائة درهم

وخساوعشرين بقرةوثلاثين شاة وأربعة جالوأر بعةأوسق من يرأوتمروهكذافلازكاة عليه لعدم بمام النصاب في المكل (و ) لا يزكى (عسل) وتين على المشهورة (فا كهة) محوالبندق والجوزواللوزلابزكى انقدم (معالخضر) نحوالبطيخ والقرع والباميا والملوخية (اذهي) أى الزكاة واجبة (فى المقتات بما يدخو ) أى وجوب الزكاة فما يصلح للإدخار مع كونه قوتا في العادةوالمذكورات قبل بمضهالا يصلح للزدخار كالخضروات وبعضها يصلح للقوت وللزدخار كاللوز والبندق الاان العادة جارية بانخاذ المتفكه لاللفوت والمدار في الوجوب النص على أعيان مافيه الزكاة ولانظر الى هذه الله ولما كان ما يجب فيه الزكاة أصنافا قد يجمع اثنين منها فاكثرنوع وقدلا يكمل النصاب فى كل صنف على حدته نبه على انه بجمع الصنفان أوالاصناف لاندراجهما نحت نوع واحدفقال (ويحمل النصاب) المتقدم بيانه (من صنفين) مندرجين تحت نوع واحدوذاك (كندهب وفضة من عين ) لاندرا جهما يحت العين فن عنده ما أذرهم وعشرة دنانيرحال عليهما الحولوجبت عليه الزكاة (والعذأن) يضم (للعز) لاندراجهما تحت الغنم فمن ملكء شيرين ضأنا ومثلها معزا وحال الحول عليهما وجبت عليه الزكاة وخير الساعى في الاخدوان كان أحدهما أكثر أخدمنه ومن الك مائة من الضان وأحداو عشرين من المعزأ خذالساهي الشاتين من الضان ومن ملك مائة وأحداو عشر بين من الضان وأربعين من المعزأ خذالساهي الشاتين من الضان لان الاقلوان كان نصابا الاانه يعدوق صابالنسبة لضمه للضان والاقل انمايؤ خدمنهاذا كان نصاباولم يكن وقصابل أوجب شاة بضمه للضان مثلامن ملكمائة وستين ضاناوأ حداوأر بعين معزا وجبعليه ثلاث ثنان من الضان وواحدةمن المعز ومن المكماتة وعشرة من الضان ومثلها من المعز أخذ الساعي شاة من الضان وأخرى من المعز ويخيرف الشالفة (وبخت) ابل خواسانية ذات سنامين تضم (للعراب) أى لا بل العرابية فن ملك عشرا بخاتية وخسعشرة عرابية وجبت عليه الزكاذلدخول كلمنهما نحت الابل والتفصيل المتقدم في أخذ الساعي من أي الصينفين يجرى هنا وفعاياً في أعنى فوله (وبقر) يضم (الى الجواميس)لدخوهما تمحت عنوان بقرفن ملك عشرين بقرة وعشرة جواميس وجبت عليه الزكاة لما تقدم و (اصطحاب) حال مما تقدم وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة أى حال كونها مصطحبات الدخوط انحت نوع واحدكما تقدم بيان ذلك (والقمح) معروف ويسمى بالبرآيضا (والشعير) معروفأيضا (للسلت) المسمى عندعامة المغرب بشعيرالنبي فسنبله يشبه سنبل الشعيرويسلب قشره عندالدرس فيصيركا اقمح وقوله (يصار) خبرعن القمح أى والقمح

يضم للشعير والسلت لتقارب منفعتها فن حصل له من حرثه ثلاثة أوسق من برووسقان من شعير أومن سلت أوأحدهما من شعير والآخر من سلت أووسق ونصف من شعير ونصف وسق من سلت فتجب لحصول خسة أوسق مالضم و يخرج من كل زكانه بقدره (كذا القطاني) السبعة المتقديد كرهايضم بعضها ابعض ويؤخذمن كلز كانه بقدره فن حصل لهمن حرثه وسقمن الفول وآخرمن الجم وآخرمن الترمس واصف وسق من اللو بياد نصف وسق من العدس ونصف وسق من الجلبان واصف وسق من البسيلة وجبت عليه الزكاة وأماا العلس والذرة والارز والدخن فلايضم معضها لبعض بل كل قسم برأسه ان حصل لربه منه نصاب زكاه والافلا (و) كذا أصناف (الزبيب) الاسود والاحريضم بعضهالبعض ﴿ وَ) كَذَا أَصْنَافَ (الثمَّارِ ) أى التمريضم بعضهالبعض فانحصل النصاب زكى واؤخذ الزكاة من الصنف المتوسط بين الجيد والردى وفان أطاع ربه باعطاء الجيد على الكل فسن وان أخذعن كل بحسبه فسن أيضا ولما بين مانؤخذ منه الزكاة وبين قدرهاشرع في بيان من تدفع له الزكاة وهي الاصناف الثمانية التي ذكرهاالله تعلى في كتابه العزيز بقوله تعالى انما الصدقات للفقر اءوالمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قالو بهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والن السبيل فقال (مصرفها) أي من تصرف اليه الزكاة تمانية الاول (الفقير) وهومن لا علك قوت عامه (و) الثاني (المسكين) وهومن التصقت يده بالتراب ويصدقان في دعو اهما الالريبة كظهو رأثر الغني عليهما الثالث (غاز) وهو المراديه في الآية وفي سبيل الله فتعطى الزكاة للحاهد ليستعين مهاعلي أسباب الجهاد كالسيف ونحو ولوكان الجاهد غنيا فان أخذها وجلس نزعت منه (و) تدفع الزكاة في (عتق) رقيق لاشائبة حرية فيه ولوكان معيماو يأخــنـمنها (عامل) عليها كجابيها ومفرقها ولوكان غنيا فإن كان فقيرا أخـنبالوصفين وياخذمنها (مدين) آدمى ولوكان ربالة ين ابناله فلا تعطى لمن عليه نحوالكفارة ويشترط فيهأن لايكون تداين في معصية الاأن يتوب فتعطى له ومحل اعطائها الدين اذالم بجـد ما يدفع لرب الدين ولو يما يباع على المفلس وتعطى الزكاة (مؤلف القلب) وهومن كان اسلامه حديثا يعطى منهاليثبت ايمانه لان القصد انقاذمهجته من النار وقيل المؤلف هو من قرب اسلامه ولم يسلم بالفعل فيعطى منها اليدخل في الاسلام (و ) يآخذمنها (محتاج غريب) عن أوطانه ولوكان غنياببلده حيث لا يجدمسلفا فان أخذمنها ولم يسافرأ خذتمنه لان الموضوع انه بإخذما بوصله لبلده أومايستمين به على السفر ويشترط في كفايتهاوصمتهابالنسبة لمن تقدمذ كرهم انهم (أحرار ) لاأرقاء الاالمعتق المتقدم فان الموضوع

فيه رقيق لاشائبة فيه وأنهم ذووا (اسلام) الاالمؤلف على الاحتمال الثاني فلايضر كما تقدم (ولم يقبل مريب) في وصفه المدلى به لاخذ الزكاة فمن دفعها لـكافراً ولرقيق غيرما تقدم أواشكوك فى فقره مثلا لم تكفه ويزاد في الشروط عـدم بنوة لهاشم الاأن يمنعواحقهم من بيت المال فيعطوا يوصف الفقر ولايفعل منهاسور ولامرك لحرب وغبره ولاقنطرة وغبرذلك 🛊 ولما فرغ من زكاة الاموال شرع في بيان زكاة الايدان فقال (فصل زكاة لفطر) أى التي تخرج يوم الفطرأ وقبله بيومين لاغير (صاع) بصاعه صلى الله عليه وسلم وهوأر بعة أمداد بمده عليــه السلام وهو ملء اليدين المتوسطة بن لا المقبوضة بن ولا المبسوطة بن (ونجب عن مسلم) يخرجها عن نفسه (ومن برزقه طلب) أى و يخرجها أيضاعن الذى طلب برزقه وجو با كبنيه الصفار وأبوبه الفقيرين وزوجته وزوجة أبيه ورقيقه ورقيق زوجته ورقيق زوجة أبيه يعني واحدا لامتعددا انكانتا أهلاللاخدام فيخرج عنذكور أولاد البلوغ قادرين على الكسب والاناث للدخول على الازواج ولا يحتاج لاذنهم بخلاف بالغ الذكور فانهاذا أرادأن يخرج عنه لابدمن اذنه ويخرج عن نفسـ موعمن طلب برزقه انكان قادراعلى اخراجها في يوم الفطرأو اخراج بعضها ان عجزءن الكل وتجب عليه ولو بتسلف ان رجى الوفاء ووجو بها قيل بغروب شمس آخر بوم من رمضان فمن مات قبل العشاه أخرجت من تركته ومن ولدبعد الغروب لا يخاطب بهاآبوه وقيل وجو بهابطاوع فريوم الفطر وعليه فن مات قبل الفحر لاز كاة عليه ومن وادبعه هلا يخاطب بها الولى وبين من بخرج عنه بسبب كونه مطالبا برزقه بقوله (من مسلم) فغير المسلم لايخرج عنه وانكان مطالبا برزقه كزوجته الكافرة ورقيقه الكافروا لاصناف التي تخرج منهاالزكاة القمح والشعبر والسلت والزبيب والتمر والذرة والارز والدخن والاقط فان استوت كالهاأ وبعضهافي الاقتيات خيرفي الاخراج من أى المتساويات أوالمتساويين فان لم تماثل فى الاقتيات فيخرج وجو با (بجل عبش القوم) أى من غالب معيشة أهل البلد في رمضان ولافرق بينالكبير والصغيرفي الاخواج منغاب قوتأهل البلد فيرمضان الااذا افتات شخص الدون فيرمضان افقر جازله اخراج زكاته من قوته ولايكني الاخراج من القوت الدنيء اذا افتاته لعادةأوشح على نفسمه وعياله وجازدفع دقيق صاع قمحومن المعاوم أنهيز يدعلي الصاع فاحواج صاعمن سميد لاغيرلا يكفي وندب اخواجها بالفعل ان تيسرا وعز لمالر بهاحتي يأخذها بعدصلاة الصبح وقبل الغدولك لاةويندبأ يضااخراجهامن قوته الاحسن من غالب قوت أهل البلد ومدبغر بالممايخرج منه ان لميز دغلثه على الثلث والاوجبت غر بالته ولا تفوت

بغوات يومها بالنسبة القادر عليها بل مطالب بها أبدا وندب احراجها لمن زال فقره أورقه يوم الفطر وجازد فع صاعلسا كان و آصع لمسكين و بحرم تأخيرها عن يوم الفطر وأشار لحكمة أصل فرضها والافهى تعطى افقير الزكاة ولوماك فصابالا يكفيه في سنة والمسكين أحرى بذلك فقال (التغن) زكاة الفطر فقيرا (حوامساما) عن الطلب (في اليوم) المعهود وهو يوم الفطر وقد علمت ان هذا أصل المشروعية والافهى تعطى الفقير الزكاة كاتقدم آنفا فاعطاؤها الغير الفقير بوصفيه لا يكفي والمسكين أولى في الاخدمنها ولما فرغ من السكلام على القاعدة الثالثة شرع في السكلام على القاعدة الرابعة وهي العديام فقال (كتاب الصيام) الصوم المخة الامساك عن في السكلام على القاعدة الرابعة وهي العديام فقال (كتاب الصيام) الصوم المخة الامساك عن شهوتي البطن والفرج أوما يقوم مقامهما من الانف والاذن واللس المؤدى الفطر من قرب طاوع الفجر الى تحقق الفروب بنية مصاحبة أوواقعة قبله و بعد الغروب في نوى صيام الاثنين مثلا قبل غروب شمس الأحدونام ولم يستيقظ حق طلع فريوم الاثنين فلا يصح صومه لوأراده الان شرط صحة الصوم أن يكون بنية مبيتة ليلا كايا في التصر ع بذلك في كلام الناظم والصوم أركان وشروط ومو انوبي الكلام عليها ان شاء اللة تعالى قال الناظم وحه الله تعالى

\* (صيام شهر رمضان وجبا) \* ووجو به معاوم من الدين بالضرورة و يذبني احترامه والاعتناء بشأنه بالتلبس بانواع العبادات والتباعد عن الخالفات والتجاف عن الكلام الساقط في الاميرابن حجر في الزواجرة في رواله من الكبائر ولعله اذا كان بغضاللعبادة بلر بما يخشى الكفر وجما يخالف تعظيم شعائر الله قول العوام آخره انه مريض أو يطلع في الروح رزقنا الله تعالى الادب \* (في رجب شعبان صوم ندبا) \* ألفه الإطلاق

(كنسمة عجه وأحرى الآخر \* كذا المحرم وأحرى العاشر)

وقال المحققون لميرد في صوم رجب الخصوص حديث صحيح أوحسن يعتمد عليه وانما الوارد التحريض على الصوم من الحرم والذي جاء فيها مارواه أبود اود والنسائي وابن ماجه مر فوعاصم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال باصابعه الثلاث فضمها وأرسلها وشعبان ورد صومه وورد صوم المحرم ويتأ كد الفالث والتاسع والعاشر منه ويتأ كد صيام التاسع من ذى الحجة ويطلب صيام الثمانية قبله وصوم الخامس والعشر ين من ذى القعدة والسابع والعشرين من رجب ونصف شعبان وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين والخيس لوفع الاعمال فيهما الى اللة تعالى وستة أيام من السنة في شوال أوغيره ويندب تفرقتها اذاصيمت

فى شوال بالنسبة لن يقتدى به خوف اعتقاد وجو بها و بعد بيان حكم صوم رمضان وغيره شرع فى بيان مايثبت به رمضان فقال (ويثبت) ويتحقق في الخارج (الشهر) رمضان وكذا غيره (١) سبب (رؤية الهلال) من عدلين أومستفيضة كل يخبرعن نفسه انهرآه بحيث خبرهم يفيد العلمأوا اظن القريب من العلم لايثبت رمضان مرؤبة عدل واحدولو كان مثل أحد الخلفاء الراشدين من حيث اله شاهد برؤيته وأما بالنظر الكوله مخبرا عن ثبوته عندالحاكم أوعن المستفيضة أوعن العدلين اذا أرسل فى هذا الاخيرليكشف عن خبررمضان ويثبت رمضان فى حق الراقى مطلقاولو امرأة ويثبت في حق عيال الرجل باخباره ايا هم ويثبت بالشاهد الواحد الموثوق بخبره بالنسبة لمن لااعتناء لهم بامرا لحلال ولوعبداأ وامرأة ويجب على من رأى الحلال اخبار الحاكم ان كان يرجو قبول شهادته والعدل أولى بالحم وندب الغيرهما الفتح باب الشهادة وكذب العدلان ومن في حكمهاان لمير بعد الاثين ليلةمن رؤيتهم في حال صحو السماء و يجب صوم صديحة ذلك الدلة لان الشارع عول على ثبوت الشهر بالرؤية في صحو السماء أو باكمال ماقبله مع الغيم ويأتى ذ كرا لحديث الدال على ذلك يثبت الشهر بالرؤية (أو ب) اكمال الشهر الذي قبله وهو هناشعبان (ثلاثين) يوما عندغيم السماء وقوله (قليلافي كمال) معناه ماشرحت به فني الموطاان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهرتسعةوع شرون يوما فلاتصومواحتى تروا الهلال ولاتفطرواحتى تروه فانغم عليكم فافدروالهاه وتقديره بتمام الشهرالذي أنت فيه ثلاثين وفي رواية فأكلوا العدة ومغني أن الشهرتسعة وعشرون بومامجول على الغالب وان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما قالابن مسعودرضي اللهعنه صمنا معرسول الله عليه السلام تسعارعشرين أكثر مماصمناثلاثين وصبيحة الماة الغيم هو يوم الشك فيذبني امساكها بلانية صوم وانما يمتنع من نحو الاكلحتي يأتى للبلدمن هوخارج عنهافاذا ثبت نهارا وجب الامساك ولوكان الباقى من النهارقليلا ووجب قضاؤه ولوتوى صيامه اعدم اعتبارتاك النية شرعاران أفطر غيرمتأ ولكفر مع القضاء ولايثبت بقول المنجمين ولووقع فى القلب صدقهم لافى حقهم ولافى حق غيرهم ولا يجوز من علم الفلك الامايه تدىيه الىأدلة القبلة ونحوها وبعدالتكام علىما يثبت به الشهر شرع فى بيان فرائض الصوم وشروطه وموانعه فقال (فرض الصيام) مراده بالفرض مايتو قف عليه صحة الصوم سواء كانداخلافى ماهية الصوم أوخارجا وهي خسة أولها (نية) قصد بقلبه الصوم (بليله) أى في ليلة ذلك اليوم أوالشهر الذي يريدصومه ويجوزايقاعها بعـــدالغروب ولايضرالاكل والشربوالجاع بعدها ولافرق في وجوب تبييت الصوم بين الصوم الواجب والنفل عندجهور

العلماء لمارواه أصحاب السنن لاصيام لمن لم بديت الصيام من الليل (و) ثانيها (توك وطء) وما فى معناه عن اخراج المني بسبب مباشرة أونظراً وفسكراً وقبلة أوملاعبة أدامذلك أولا واخراج المذى كاغواج المني منجهة المنع وخروج المني عن احتلام أوسلس لايضر وآلدنداخروج المذي عن سلس ولاقضاء عليهما ويأتى حكم من تعمد الجماع ومابعده وثالثها ترك (شربه وأكاه أي الصاعمأى ترك الوطءومافى معناه وترك الشربوالا كلوقت ضاوع الفجرالى الغروب كماياتي (و)رابعها ترك تعمد اخراج (القيء) لان تعمد اخراجه مظنة رجوع شيء منه فان تحقق رجوع شيءمنه ولوغلبة كفر لان تعمداستدعائه كتعمدارجاعه لاان رجع ناسيافالفضاء لاغير وأما اذغلبهالتيء فلاشيءعليه مالميرجع منهشيءفانرجع شيءمنه غلبة أونسيانا فالقضاء وان تعمد ارجاعه كفرمع القضاء وترك ما تقدم (مع) ترك (ايصال) أى وصول (شيء للمد) سواءكانماتماأوجامدافيدخلالواصل للمدةمنالدبر وهوالمسمى بالحقنة وبينمحل الشيءالواصل للعدبقوله (منأذن) كوضع دواءفيها (أوعين) كوضع دواءفيهاأوكحل نهارا و يصلله حلق نهار اومن بابأ ولى وصوله للمدة (اوأنف) كوضع دواء ونيحوه قد (ورد النهيي عن ذلك ووصول المائم من أذن أوعين أوأ نف موجب للفطر ولورد ولا وصول جامد للحلق ثم ردفلافطرعلى المعول عليه وترك الوطء ومابعــده مطاوب (وقت طاوع فجره) أي اليوم الذي يرادصومه (الى الغروب) أي الى تحقق غروب شمسه ووصول دخان و بخارقد استنشقه و دهن من مسام شعر الرأس كمناء وجد طعم ذلك في حلقه موجب للفطر لادخان حطب ورده بعد وصولحلقه ودخان طيبكعو داستنشقه ولميصل لحلقه وراعجة طعام ولواستنشقها فلاشيءفيها ولوجو بالصوم شروط البلوغ وقدتقدم عندقوله وكل تكليف والاقامة والصحة ولمهذ كرهما ا كتفاء بمفهوم قوله و بياح للضرأ وسفر قصر والنقاء من الحيض والنفاس ولمهذ كر ولذكر و الحيض مانعا وفقدالمانع عندهم شرط وانحاذ كرالعقلمع تقدمه ايرتب عليه مابعده فقال ﴿ وَالْعَقَلَ فِي أُولَا ﴾ أَيَ اليُّومِ الذِّي رادْصُومُهُ وَقِتْطَاوَعَ الْفَجِرَأُ وَقَرَّ بِهِ الذي هووقت النية (شرط الوجوب) فالمجنون لابجبعليه الصوم ومقتضىعدمالوجوب لاقضاءعليهويهقال الحنفيةوالشافعية وعندالمالكية ادراجه فيالمرض وقدقال اللةنعالي ومن كان مربضاأو على سفر فعدة من أياماً خرولداقال الناظم (ولية ض) بامرجديد (فاقده) بسبب جنون أو اغماءأ وسكر ولوحلالا ولوفقد عقله سنين بعدالبلوغ أوقبله على المشهور وليقض انزال عقله وقت النية واستمر استتارعقله النهاركاه أونصفه أوأقل من النصف وانسلم وقت النية قضى

أيضاانجن باعدالفجر واستمرالنهاركاه ولاقضاء فى النصفودون النصف فالصورست القضاء فى أربع ولافاضاه فى اثنتين (والحيض منع صوماً) أى منع وجو به وصحته والنفاس كذلك (وتفضى) بامر ومديد الصوم (الفرض) لا الصلاة الكثرة دورانها وأما الصوم فانه يأتى في العام مرة (انبهارتفع) أي ان ارتفع وجوب الصوم بسبب الحيض فلا بدمن قضائه وتحتاج الى نية للباقي من صومها أن طهرت في أثناء الشهر \* ولما فرغ من الكلام على الفرائض والشروط والمانع شرع فى المكارم على ما يكره فعله في أيام الصيام كان الصوم فرضا أونفاذ فقال (ويكره المسوفكر) عندقصداللذة أووجودها (سلما) أىسلمصاحبها (دأبا) شأنا أى عادته السلامة (من المذى) اذا وقع منه اللس أوالفكر (والا) يسلم من مصاحبة المذى بان كانت عادته اذالمس أوقبل أمدى (حرما) أى حرم ارتكابهما قالمالك رجه الله تعالى وكان الافاضل يتجنبون دخول منازلهم فينهاررمضان خوفاعلى أنفسهم واحتياطا أنياتى منذلك بعض ما يكرهون اه والنظركالفكرفي الحمكم والقبلة والمباشرة أشمه في الحمكم من اللس ويكره اكثارالنومنهارا ويكرهشم الروائح (وكرهواذوق كقدر) أى مثل قدرخوف أن يسبق شيء المحلق ومثل ذوق القدر ذوق غيره ممايذاق ومضغ علك مرأ وحاوى اصغير (وهذر)أى وكرهوا كلاما هذرا أىساقطا لامصلحةفيهدنياولاأخرى وأماالغيبةوالنميمة وشهادةالزور فحرمة مطلقا وقال ابن السبكي ان ملابسة المعاصي عنع ثواب الصوم اجماعا مم بعدد كرما تقدم شرع في استثناءاً شياء يتوهم فيها القضاء ونحوه فقال (غالبقء) لم يرجع منه المحلق شيء لاقضاء عليه (و)غالب (ذباب) وصل للعدة (مغتفر ) كل منهماأى لا كر آهة ف ذلك ولا قضاء ومثل الذباب البعوض من كل ما يقرب من الفم بخلاف نحو البرغوث اذا سبق وصوله للعدة ففيه القضاء غالب (غبارصانع) طحان أوكيال ومن يعاونهما وصلحلقه ورده فلاقضاء وكفران تعمدبلعه ولاقضاءعلى طباخ وصل البخار لحلقه غلبة وأمامجر دالرائحة فلاقضاء فيها كماتقدم (و)غالب غبار (طرق) للمارفيها (وسواك يابس) أى ويغتفر اغتفار اراجحا عمني يطلب الاستياك بالسواك اليابس لاالاخضر فانهيكره الاستياك بهنهارا (اصباح جنابة) أى اصباح الشخص جنبالاقضاء فيه وقوله (كذاك ) أى مفتفر راجع الهبارصانع ومابعده ولماذكران النية فرضخشي توهم طلبها فى كل ليلة مطلقا كماهي رواية عن مالك رضي الله عنــ أزال ذلك بقوله (ونية) واحدة ( تكني الما ) أى المكل صوم (تتابعه يجب) كرمضان وكيفارتي القتل والظهار وكفارة رمضان والصوم المتطوع به المنذور تقابعه وكيفية النية التي تكفي في الصوم الذي

يجب تتابعه هيرأن يقصد بقلبهو يعزم علىصوم رمضان مثلا بعدتحة في الشهر وقبل الفحرولا يحتاج التصريح باللفظ كإيمتقده كشير من العوام ومن ذلك ماوقع البعض العواممع الامام المازرى قالرحه الله تعالى ذكرت النية في الصوم وحكمها فقال شبخ كبير باسيدى منذ سبعين سنة أصومولاأ نويه فقلت أكنت تعرف أول الشهردخل وتعزم على صومه قال نعم قلت هذه النية قال الشيخ زروق أما النية فاذاعرف الشهروعزم على صومه فقد حصات ولانتأتى النية الحكمية في رمضان كانتأتى في الوضوء والصلاة فعلى مدعيها الاثبات (الان نفاه) أي نفي وجوب التنابع (مانعه) أي مانع النتابع كحيض وسفرومرض فلاتكفي النية الاولى بللابد من تجديدها كل أيلة اذا أرادأن يصوم في سفره ومرضه واذا ارتفع مانع الحيض وقدم من سفره وصبح من مرضه تكفيه نية واحدة للباقي ومفهومما يجب تتابعه الصوم المسرود وصوم الأثنانُ والجيس لمن اعتاد صومهما وكفارة اليمين ونحوذلك فهذا لابد فيهمن النية كل ليلة على مشهورالمذهبو بعدماتقدمذ كرهشرع فىذكر بعضمايند فعله فقال (ندب اجيل لفطر رفعه) أى رفع الموم أى يندب لمن تحقق غروب الشمس تجيل الفطر على شيء خفي في مانى بالصلاة ويستحدأن بكون الفطرعلى ماكان بفطرعليه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطرقبل أن يصلى على رطبات فان لم يجد رطبات فتمرات فان لم يجد عرات حساحسوات من ماء اه فان أخر الفطر تشديد اعلى النفس كره ذلك وان أخر والمذرأ ولااشيء فلاكراهة (كذاك) يندب (تأخير سحورتبعه) أى تبع الصوم السحور فالاتيان بالسحورمطاوب وتأخير امطاوب الى ففي الصحيحين تسحروافان فى السحور بركة ووردانه عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور بحيث يكون بين فراغه من السحوروالفحرمقدارمايقرأ القارئ خسيين آية اه وبعدذ كرحماتقدمشرع يبين حكم مااذا أفطر الشخص فقال (من أفطر) في صوم (الفرض) الاصلى عمدا أونسيانا أوغلبة أومكرها بجماع أوغيرهمن أكل أوشرب ونحوهمامن أسفل كالحقنة أومن أعلى كان المنفذ الاعلى منسعا أم لا كالانف والاذن (قضاه) والفطرالجائز كذلك كفطرا لحائبن والمريض والمسافر فالقضاء فهاذكو ونحوه وأماغير الفرض الاصلى وهوالفرض العارض بالنذرفان كان النذرمهما فكمه حكم الفرض الاصلى أعنى رمضان وأماالمعين كلله على صوم عما نية أياممن أول شعبان مثلافان أفطر فيها كالهاأو بعضها لحيض أونفاس أومرض فلاقضاء وان أنظر عمدا أونسيانا أواسفرقضي وجوبا وأماالفطرف المكفارات فالعمد مبطل المافعله منها وان أرنطرف

آخر يوم منهاوان كانءن غير عمدقضي ماحصل فيه الفطر بلصق تمام الشهرين ولبس فطر العيد اذا تخلُّل الشهر بن من العمد بل من القسم الثاني ثم بعد دالفطر في شيء بما تقدم هل يجب الامساك فيبقية اليوم في ذلك تفصيل حاصله بجب الامساك في رمضان وفي نذر معين لحرمة الوقت وفى التطوع سهو العدم فسادااصوم وفي عمدالنطوع خلاف الراجح لايجب الامساك ويندب فهاعداماذكر وبعسدذ كرالقضاء فىفطررمضان مطلقا ذكرمافيه الكفارة بقوله (وليزد) على الفضاء (كفارة) ياتى بيانها (فى رمضان) لافى غير ، ولوقضاء (انعمدلا كل أوشرب) أى تعمد الافطار من (مم) باكل أوشرب منتهكا حرمة الشهر ولا يكون الانتهاك الامع معرفة الحبكم الاتأويل قريب فيهدا المبكم كحديث عهده باسلام لاكفارة عليه ومتأول تأو يلاقر يباكن أصبح مفطر اوثبت رمضان مهارا فاول في نفس من اله أ فطر ولا يصح صوم هذا اليومولم يعلروجوب الامساك لحرمة اليوم فاكل بقيته متعمداعلي تأويله فلاكتفارة عليه وأمامن اوارتأ ويلابعيدا كنرأى هلال رمضان وشهدعندالقاضي وردت شهادته مثلاوأ صبح الناس مفطرين فاول في نفسه لوكان رمضان اصام الناس فافطر فعليه الكفارة (أو) ان عمد (المني) أي لاخواج الني بوطء ولولم ينزل بالفعل أواخراجه بسبب مباشرة أوملاعبة أوقبلة وأمني بالفعل بسبب مانقدم بل (ولو) أخرجه (ب)سبب (فكر) مستدام ومثله النظر المستدام ولم يخالف عادته بأن كانت عادته اذا استدام النظرأ والفكرأمني وأمااذا كانت عادته عدم الامناء معاستدامة النظر أوالفكرو تخلفت عادته وأمني فلاكتفارة عليه وكذالا كفارة عليه اذالم يستدم النظروالفكر بل محردما نظرأ وتفكرأ مني فلاكفارة وأما المباشرة والملاعبة والقبلة اذابرزالمني مع واحدة منها فالكفارة بلا تفصيل (أو) ان عمد (لرفض) ابطال (مابني) أى مابناه من الصوم وذلك وإن يرفض الصوم نهار اولميا كل ولم يشرب وكذار فص الصوم ليلابان ينوي عدم صوم غدو يستمر على ذلك حتى بطلع الفجر فالكفارة في الصورتين وأمامن نوى انهيأ كل أويشرب ولمها كل ولميشرب فلاشيءعليه ونظرواله بالمتوضئ بنوى ويجزم باخراج الحدث ولم يحدث بالفعل فوضوءه صحيح يفعل به ماشاء وهذا التعمد الذي فيه الكفارة اذاكان (بلاتأول قريب) بان لم يكن تأويل أصلا أوتأر يل بعيد كن عادتها الحيض في اليوم العاشر من الشهرمثلافاصبحت مقطرة معتمدة علىعادتهافهذاتأو يلبعيد لاحمال عدم الجيء فعليها الكفارة ولوا الهاالخيص بالفعل وتقدم مثال التأويل القريب فقس عليه نظائره أي راجع أمثلته في غيرهـ في الشرح ، ولما فرغ من الكلام على ما يوجب الكفارة شرع في بيان

مايبيح الفطرفقال (ويباح) الفطرفي رمضان الذي الكلام فيه (الضر) أي لخوف حصول ضربا اصومأوتأخ برءأوزيادة شدة المرض وأمااذا خاف الهلاك أوانلاف حارحة بسسه فيحرم عليه الصوم وبجب عليه الفطر كحامل خافت على مافى بطنهاأ ومرضع خافت على ابنها ولم تجدمن يرضعه مثلافيجب عليهما الفطرفيباح لمن تقدم (أو) لسافر (سفرقصرأى مباح) أى يشترط لجواز الفطر للسافرأن يكون السفر مسافة القصروهوأر بعة بردفا كثروأن يكون سفرهمباحاللنجارةأومندوباكز بإرةالاولياءعلى الوجه الشرعي أوواجيا كسفرا لحجبالنسبة للضرورة ويزادعلي الشرطين شرطانا شوهوأن يصل لمحل الفصر المبين سابقاقبل طاوع الفحر وينوى الفطرواذا تخلف شرط لايباح الفظر والاحسن لمن يقوى على الصوم في السفر الصوم لقوله تعالى وأن تصومواخيراكم والصومكالصلاة في انه إذا لم ينواقامة أربعة أيام يستمرعلي الرخصة ، ولما فرغ من الكلام على ما يتعلق بالفطر في رمضان شرع في الكلام على ما يتعلق بالفطرفي صوم التطوع فقال (وعمده) أى الفطر (في) صوم (النفل) حال كون العمد (دون ضر) وضرورة داعية الى الفطر (محرمو) مع الحرمة (ليقض) ماأ فطرفيه (لا) حرمة ولا قضاء (في الغير) أي غير العمددون ضرويحته صورتان احداهما افطاره ناسيا فلاحرمة عليه لرفع القلم على الناسي ولا قضاء لعدم فسادالصوم ثانيهما افطاره لضرورة كحيض ومرض فلا حرمة ولاقضاءأيضا وبتى قسم يباح فيهالفطرولاقضاءفيه منعزم عليه أحدوالديه أوأحد مشايخه ولولم يحصل حلف ومحل الجوازاذا كان سبب العزم علمه حصول الشفقة عليه لمكثرة صومهوالافلايباح الفطر \* ولما تقدم لهذ كرا اكفارة شرع فى بيانها فقال (وكفرن) يامن وجبتعليه الكفارة لسبب من الاسباب المتقدمة باحدأ مورثلاثة ولك الخيار فيها (بصوم شهرين) فان ابتدأت من أول الشهر فكمل الشهرين ولانظر الكالهما ولالنقصانهما وان ابتدأتمن أثناءالشهرصم الثاني على ماهوعليه وكل المنكسر ثلاثين ويشترط فيهما التتابع والى ذلك أشار بقوله (ولا أوعتق مماوك) سالم من العيوب لا شائبة فيه متصف (بالاسلام حلا) أى تحلى بالاسلام فلا بجزى المعيب ولامن فيه شائبة حرية كمبعض ولاغير مسلم (و) مع كون أنواع الكفارة الثلاثة مخيرافيها (فضاوا) أى العاماء (اطعام ستين فقير) تمييز على لغة ربيعة يعطى (مدالمسكين) أى لـكل واحدمن السـتين علكمد ايفعليه مايشاء ويكون الاطعام (من) جل (العيش الكثير) لاهل البلد ولافرق في التخيير بين هذه الانواع الثلاثة في أن يكون الفطر بجماع أوغيره وفىأن بكون المفطرأ ميرا أوغيره ومن لايستطيع الصوم فى جيع

السنة لهرم أوعطش أوجوع أولتعاطيه مخدرابحيث لوتركه المت يندب لكل منهم كفارة صغرى وهىمدعن كل يوم ووجبت الكفارة الصـغرى علىمن فرط فى قضاءرمضان بقدر ماعليهمن شعبان مثلامن عليه خسة أيام قضاءمن رمضان فالمستحب تعجيل قضائها فانبق من شعبان مثلها وفرط عمدا أونسيانا على ظاهر المدونة في قضائها حتى دخل رمضان فعليه المكل يوم قضاه مديمه صلى الله عليه وسلم وجازا خراج ماعليه قبل القضاء ولايتكرر بتسكر ورمضان فهااذالم يقضه في السنة الثانية مثلا نج ولمافرغ من الكارم على القاعدة الرابعة من قواعد الاسلام شرع في الكارم على القاعدة الخامسة وهي الحج فقال (كتاب الحج) الحج لغة القصدمطلقا وفي الشرع قصدالبيت الحرام لاداءما فرض عيناأ وكفاثيا أوماندبوهي عبادة عظيمة ينبغي أداؤها على الوجه الذي قرره الشارع والاردت على وجه صاحبها ومع عظم وفحامة أم هالودارا لام بين أدائها وترك صلاة واحدة أوتأخيرها عن وقتها المحدود شرعا أوترك شرط منشروط الصلاة كالصلاة بالنجاسة سقط عنه الطابحتي يستطيع لادائمها على الوجه المطاوب قال العلامة القرافي الصلاة أفضل من الحج قال الحطاب وهذافي الفرض لاشك فيهان صلاة واحدة فريضة أفضل من الحج الفرض والتطوع لانه اذاخيف فواتها سقط وجو بهقال ابن الحاج فمدخله اعلم رحمنا سهوايك ان الحج أحد الاركان الخسية التي بني الاسلام عليها لكن لماان حدثت فيهأمو رمتشعبة تعذرت هذه العبادة بسبب مانحالطه في الغالب عمالا يرضاه الشرع الشريف فن ذلك انهم يضيعون الصلاة أو يخرجونها عن أوقاتها لاجل فريضة واحدة وذلك لابجوزاجاعا وقدقال علماؤنارجة اللهعليهم فىالمكلف اذاعلرانه تفوته صلاة واحدة اذاخرج للحج فقدسقط الحج عنه وقدسثل مالك رجه اللة تعالى فى الذى يركب المحرولا بجد موضعا يسجدفيه الاعلىظهرأخيمة انجوزله الحج فقال رجمالله أيركب حيث لايصلى ويللن ترك الصلاة ويللن ترك الصلاة اه قال الحطاب بعدنة ول فتحصل انه اذا كان ركوبالبحر يؤدى الىالاخلال بالسجود فانه لايركبهو يسقط عنه الحجوان ركبه وصلي أعاد أبداهذاهوالمنصوص وان أداه الى الصلاة جالسافقتضي اطلاق المصنف والعرزلي وماقاله امن أبى جرة وقياس الاخمى وابن عرفة وابن فرحون ذلك على السجو دعلى ظهرا خيه انه كذلك ومقتضي كارم اللخمى وسندان ذلك لايسقط عنه الحج ولايعيد الصلاة وقال أيضامن كان يعلم انهاذاركب البحرحص لهميد يغيبعة له ويغمى عليه فيترك الصلاة بالكلية فلاخلاف في عدم جوازركو بهومن كان بهذه المثابة فحروجه للحج انماهو شهوة نفسانية بلنزغة شيطانية

قال البرزلى ولقد حكى شيخناأ بومهدى الشببي عن طالب من المغار بة انه يقال اختصم شياطين المشرق والمغربأ يهمأ كترغواية فقال شياطين المنسرق نحن أشد لانا نجد الرجل في أهله وولده ويؤدى الفرائض، في الصلاة والزكاة وغيرهما وهو في راحة وملائكته معه كذاك موسقلة التبعاث فاذاقال القوال في التشويق الى أرض الحجاز ننخسه فيبكي ونحمله على الخروج فمن يوم نخرج نحمله على ترك الفرائض وارتكاب المحظورات الى يوم دخوله الى أهله فيخسرفي نفسه وماله ودينه فى شرق الارض وغر بها فسلم لهم شياطين المغرب هذه الغواية قال البرزلى ولقد شاهدت في ســفرى للحج بعض هذا نسأل لله العافية اه وللحج أركان وواجبات وسنن ومندوبات ومكروهات وممنوعات فبدأ الشيخ بالكلام على الاركان بعدالاخبار بحكمه فقال (الحيج فرض) على المكاف الحرالمستطيع (مرة في العمر) والقول به في كل سنه أوفي كل خس سنين شاذففيرالم كاف من صي ومجنون لا يجب عليهماو يصح منهمار يقع نفلارلونو ياه فرضا ولايجبءلىالمملوك ويصح منهويةم نفلا ولونوا هفرضافلو باغ الصي وفاق المجنون وعتق العبدبعدالتلبس بالاحرام فلبس لواحد منهم رفضه لان الاحرام اذا تلبس به لاير تفض أصلا وبحرم علىالصي الذي لايعقل القربةوليه ولايجب على غيرالمستطيع الكن لوتكاف المشقة ووصلونوى الحج أولم ينوشيأ أى أحرم ولم يعين فرضار لانفلاوقع منه فرضاوسقط عنه الطلب ومحلوقوعه فرضامن المكلف الحرالمستطيع اذالم ينو به نفلافان نوى به نفلاح معليه وانعقد نفلاو يطالب بالفرض بعداتكم النفل والاستطاعةهي امكان الوصول الحالمشاعر بلا مشقة فادحةولو بلازادبالنظر لمن لهحرفة تقوم بهأوشأنه السؤال وظن الاعطاء ولوبلارا حالة أيضا بالنظرلمن يستطيع المشي ولوأعمي بجدقائ اولوباجرة لاتجحف به ومن مسقطات الاستطاعة الخوف على النفس والمال ولو بوجودظالم بتكررمنه أخذالمكس ويحوه ومنهاعدم المحافظة على الصـلوات لميدونحوه كماتقدم ( أركانه ان تركت ) كالهاأو بعضها ( لم يجبر ) بدم بخلاف الواجب اذا ترك فانه يجبر بالدم كما يأتى و بين أركانه بقوله (الاحرام) هو نية الحج مع فعل كالمشى والاستواء على الراحلة أوقول كالتلبية والراجح كفاية النية وحدها ولولم يصحبهاقول ولافعل (والسعى) بين الصفاوالمروة سبمة أشواط كماياتي (وقوف عرفه) أى الوقوف في كي جزءمن أجزاءالبة عة المسهاة بعرفة والافضل لمن استطاع الوقوف في محل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف الركمني (ايملة الاضحى) ولوجزأ قليلابعد تحقق الغروب والوقوف يومءرفة بعدالزوال واجبكاياتي انشاءاللة تعالى (والطوافرادفه) أىوالطوافالركني هوالذي

يتبع الوقوف على عرفة وأماطواف الفدوم وطواف الوداع فليسابر كننين بل الاول واجب والثاني مستحب وركنية الاحرام والوقوف على الجبال وطواف الافاضة مجمع على ركنيتها والسعى مختلف فى ركنيته في المذهب وخارجه والمشهور في المذهب ركنيته ثم ان هذه الاركان الثي لاتنجبر بالدم بغضها يفوت بفوات زمنه ولايترتب على صاحبه شيء وهو الاحرام لانهاذالم ينو الدخول في الحج فهو على حالته الاولى غيرانه إذالم بحج الفرض قبل طلب به بعدو بعضها يفوت بفوانه الحج وهووقوف عرفة ويؤم بالتحال بفعل عمرة وياتى بالحج في قابل وجو با ولوكان أصله تطوعاو مهدى هديا وان بق على احرامه لاشيء عليه و بعضه الايفوت الحج بفواته ويرجع الىفعله ولوباغ أقصى المشرق أوالمغربوهو السعى وطواف الافاضية وينبغي التحفظ ونية الركنية فمااختلف في كنيته عدا الاربعة السابقة ثلاثة قيل بركنبتها في المذهب طواف القكوم والوقوف بالمشعرا لحرام ورمى جرة العقبة واثنان خارج المذهب البزول بلز دلفة والحلق والمشهور في المذهب استحباب الوقوف في المشعر ووجوب الباقي ، ولما فرغ من عد الاركان التي لا تنجير بالدمشرع في بيان الواجبات التي تنجير بالدم وهو الهدى وهي تباغ عانية وعشرين منهاأر بعةعشرالدم في ترك واحدمنها اتفاقا وأربعة عشرالدم في ترك واحدمنها على المشهور والمصنف رجماللة تعالىذ كرمن كلا القسمين بعضا وان شاءاللة نعالى نبين جيم الاقسام وفي الآخونضيف مافيه الدم وابس من الواجبات فقال (والواجبات غيرالاركان) الاربعة (بدم قدجبرت) اذافات منها واجب (منها) أى من الواحبات التي يحب الهدى بترك واحده منها (طوافمن قدم) من الآفاق محرما بحج رلم براهق أى لميزاحه الوقت عن الخروج لعرفة وأما اذاضاق عليه الوقت فلابجب عليه طواف القدوم وكذالا بجب طواف القدوم على محرم بعمرة ولاعلى نحوأ هل مكة والدم في ترك طواف القدوم على المشهور (و)منها (وصله) أى طواف القدوم (بالسبي) فن فرق بين الطواف والسعى بالزمن الطويل ولم يعده حتى بعد من مكة فعليه دماتفاقا ومنترك السعى بعرطواف القدوم فعليهدم وتركهمامعا كبترك أحدهمافي وجوب الدم على المشهورومنها (مشي فيهما) أي في طواف القدوم وفي السبي للفادر عليم فن ترك المشى فيهما قادراعلى المشي ولم يعده وجب عليه الدم على المشهور ومن ترك المشي مع القدرة في طواف القدوم وحده ولم يعده وجب عليه دم ومن ترك المشي في السعى مع القدرة عليه ولم يعده وجب عليه الدم على المشهور فالمشي فيهما يتضمن باعتبار الترك ثلاث صور كماراً يت (و) منها (ركعتا لطواف ان تحتما) أى الطواف بان كان واجباو هوطواف القـــدوم أوفر ضاوهو

ده عرا

طوافالافاضة في باب الحج وطواف العمرة في باب العمرة في نرك ركة ني الطواف حتى بعد من مكة فعليه دم اتفاقا ومنها (نزول) أى المكث في (من دافة في رجوعنا) من عرفة بقدر حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء ولقط سبع حصيات وتناول الاكل فن ترك النزول في من دافة وجب عليه دم عِلى المشهور ومنها (مبيت ليلات ثلاث بمني) لمن لم يتمجل أوليالتين لمن تعجل فن ترك المبيت بمنى ليلة فاكثر ولم يكن بمن يرخص لهم المبيت خارج منى كرعاة الابل فعليه الدم اتفاقا ومن زرك المبيت جلليلة فعليه الدم على المشهور ففي المببت بمنى باعتبار الترك صورتان كا علمت ومنها (احرام) مريد الحج في (ميقات) من المواقيت فن ترك الاحرام في الميقات وتجاوزه حلالا ممأحرم بعدمجاوزته فان استمرولم برجع الى الميقات فعليه دم اتفاقا وان رجع الى الميقات فعليه دم أيضاعلى المشهور وأمامن تجاوز الميقات ولم يحرم ورجع وأحرم من الميقات فلا شيءعليه فغ من تجاوز حلالا وأحرم صورنان كارأيت ولماذكر الاحرام من المبقات استشعر سؤال سائل ماهوالميقات فاجابه بحاهوفي خبرالشرط أي اذا أردت معرفة المواقيت ومعرفة من يحرمون منها (فلوا لحليفة) تصغير حلفة ميقات (اطيبة) أى لاهل المدينة ولمن في حكمهم ولمن بمرعليه من غيرهم ولم يكن ميقاته امامه وهي أبعد المواقيت من مكة وأفضل المواقيت لاحرامه صلى الله عليه وسلممنه ولان المحرم منه يحرم يحرم و يحل بحرم فله أفضلية الابتداء وأفضاية الانتهاء ميقات لاهل المغرب والتكروروالروم و (الشامو )أهل (مصر الجحفة)هي بلد كانت وأجعفهاالسيل وقلمن يعرفها الآن (قرن) ميقات (لنجد) ومن في حكمهم ومن يمرعليه ولبس من أهله ( ذات عرق ) ميقات (للعراق) أىلاهل العراق ومن في حكمهم ومن يمرعليه وليس من أهله (ياملم) ميقات لاهل (اليمن) ومن في حكمهم ومن عر عليه وليسمن أهله ( آنيها وفاق) أي حكم الآتي على هـنه الواقيت ولم يكن من أهلها وفاق حكمأ هلهاوهو وجوب الاحوام منهاالامن كان ميقاته أمامه كاهل المغرب وروعلي ذي الحليفة فلابجبعليهم الاحراممنها نظرالكون ميقاتهم وهوالجحفةأمامهم وانمايستحب لهيم الاحرام منهاومن لمعر عيقات بحرم وجو بااذاحاذاه وياتى ان شاء الله أعالى زيادة بيان في حكم الاحرام من الميقات أوقبله أو بعده و بعدذ كرالوا قيت ذكر بقية الواجبات التي ذكرها في نظمه فقال (تجرد) بالنسبة للذكر قبل الاحرام فلا يحرم الاوهومتجرد كاياتي في صفته (من المخيط) والمحيط ولوخاتما مأذونا فيه غيران هذا الواجب من تركه بان استمر لابسائيا به لايوجبعليه هديا وانممانوجب فدية وهي اماصيام ثلاثةأيام وامااطعام ستة مساكين اكل

مسكين مدان بمده صلى الله عليه وسملر واماذبيحة فمن عليه فدية مخير فى أحدالاقسام الثلاثة ومنها رتلبية) والاحسن الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم و ياتي بيانها ان شاء الله تعالى فن ترك التلبية من أول الاحرام الى آخره فعليه مالدم اتفاقا ومن ترك التلبية في أول الاحرام وأتى مها بعد زمن طويل فعليه الدم على المشهور فغي التلبية باعتبار الترك صورتان (و) منها (الحلق) ومافى حكمه الحكل الرأس ياتى زيادة بيان لذلك فن ترك الحلق حتى رجع الى بلده أوطال الزمن ولولم برجع لبلده فعليه دم اتفافاومنها (مع) ماتقدم (رمى الجار) الثلاث في غبراليوم الاول ورمى جرة العقبة في نوم النحر فن ترك رمي جرة من الجرات أوحصاة من رمى جرة حتى خرجت أيام الرمى كالهافعليه دم إنفافا ومن ترك رمى جرة أوحصاة ولونسيانا الى الليل فعليه دم على الشهور فني رمى الجار باعتبار الترك صورتان كارأيت وقوله (توفية) خبرعن الحلق ومابعده أي توفية وكال الواجيات التي تنجير بالدم أي باعتبار ماأراده هو والا فقد بقيت بقمة من الواجبات منهاطواف الافاضة في ذي الحجة ومنها ايقاع السعى في ذي الحجة أيضافن ترك طواف الافاضة في ذي الحيجة وأخره الى المحرم فعليه دم انفاقا ومن أخر السعى الى المحرم فعليه الدم انفاقا ومن أخرهم امعا الحرائحرم فعليه الدم انفاقا فهمذه ثلاث صورومنها البداءة في الطواف من الحجر الاسود فن بدأ من غيرالاسو دوانتهي إلى محل بدئه ولم يعده حتى خرج من مكة وتباعد فعليه الدم اتفاقا ومنها المكث بمحل وقو فه الى تحقق الغروب فن دفعمن موقفه قبل الغروب ولم بخرج مرسحدودعرفة الابعد الغروب فعليه دماتفاقا لان الاطمئنان بعد الغروب واجب وكذا لو اطمأن قبل الخروج من حدود عرفة لماوجب عليهدم ومنهاكون السعى بعداواف واجب فن سعى بعدطواف نفل ولم يعده بعدوا جبحتي بعدعن مكة فعليه دماتفاقا ومنهاعه مالتفريق بين اجزاءالسعي فن فرق بين أشواط السعى بالزمن الطويل ولم بعده حتى تباعد فعليه دم اتفاقا على ما قاله ابن الحاجب ومنها الوقوف بعرفة نهارا بعدالزوال فن ترك الوقوف بعدالزوال لغيرعذر فعليه الدم على المشهورومنها تقـ ديم رمي العقبة على طواف الافاضـة فن طاف الافاضـة قبل الرمي فعليه دم على المشهور ومنها عدم صلاة ركعاتي الطواف الواجد في الكعبة أوالحجر فين صلاهما في الكعبة أو الحجر ولم يعدهماحتي بعددمن مكة فعليه دم على الشهورو يضاف الماذكر مايجب بفعدله دم وايس من الواجبات المنج برة بالدم وهي الهدى الواجب في المذي الناشئ من مقدمات الجاع وفي القبلة وفي الانزال من غيرادامة نظروفكر وفي الوطء قبل الحلاق وفي الوطء بعد

طوافالافاضة وقبل الرمه اذاخالف الترتيب وفي الفساد وفي الفوات وفي المتع وفي القران وفي العمرة اذاوطئ قبل الحلق وجزاءالصيد اذا كان من النعم والفدية اذاجعل النسك هديا فجملة الخصال المضافة اثناء شرخصلة وجلة المضاف والمضاف اليه أربعون (تنبيه) للاحرام بالحج أوالعمر ةميقانان زماني ومكاني فالميقات الزماني للحجمن أول شوال الى طاوع الفجرمن يوم النحرو يكروالاحرامبالحج قبلدخول شوالوينعقد والميقات الزمانى للاحرام بالعمرة كل السنة الامن كانمحرما يحجأوقران فني بحلمن أفعالهما وتغرباا شمسمن الرابع ويكره تكرارهافي السنة والميقات المكاني للحج بالنسبة للافاقي تقدمو بالنسبة لاهلمكة وللقيمهما مكةو يستحب الاحرام من المسجدو يندب للاكاقى الذي بهاأن يخرج لميقانه ويحرم منه ان انسع الوقت ولم يخف على نفسه وماله وبالنسبة لمن هو دون المواقيت منزله وياتي الكلام على الميقآت المسكاني بالنسبة للعمرة وفي ضمن ذلك السكادم على القران ان شاء الله تعالى ويكره للافاقيان يحرم قبل الميقات المكابي وينعقد وحكى العلامة الأبي في شرحه على مسلم قولا بجوازالاحرام قبل الميقات المكاني فراجعه ان شئت \* ولماذ كرالاركان وشيئامن الواجبات شرع في بيان صفة الحجمن غيرةبيين فرض من واجب ولامن سنة ولا منه وبكافعل صاحب الرسالة في صفة العمل في الصلاة فقال رجه الله تعالى (وان ترد) ياقاصد الحج وكمنت آفاقيا (ترتيب حجك) أي ترتيب أفعال حجك وكنت ذافهم (اسمعا) أي فاسمعن (بيانه والذهن منك استجمعا) أي استجمعن ذهنك وعقلك لماأ ورده عليك فلانشتغل بشيء آخر حتى تفهيماً أقوله لك فأذا فهمته وعملت به فقدتم حجك ولله الجد (ان جئت رابعًا) هو وادمن أودية الجحفة وقيل هو قبل الجحفة وعليه فيكره الاحرام منه الاعلى ماحكاه الأبي (تنظف) بقلا الاظفارونتف الابطين وحلق الوسط وقص الشارب ولاتحلق الرأس ابقاء للشعث في الحبج وحكم التنظف الندب (واغتسل) استنانا (كواجب) أي كغسل واجب من جهة التعميم والدلك واذا كانت علمه جنابة كفاه غسل بنية بهماوهذا الغسل للاح إم نستوى فيه الحائض وغيرها (و بالشروع) في الاحرام (يتصل) أي ويسن أن يكون غساله متصلابا لاحرام ولايضر الفصل اليسيركشدر حله وتهيئة أمره (والبس) بعد التجرد من المحيط على جهة الاستحباب وقيال على جهة السنية وقيل على جهة الجواز (ردا) تضعه على كتفيك (وازرة) تلفها على وسطك منغـيرخرام عليهـا ولا ربطها بطرفيها والافضل فيهما البيـاضوالبسأيضا (نعلين) كنعالالتكرور وجاز لمن لم يجدنعاين أوتفاحش ثمنهما لبس نحوالصباط وجاز الارتداء والاتزار بثوب واحد (واستصحب) على جهة السنية (الحدى) وهو بدنة أو بقرة أو

شاة نجزي ضحية ويستحب تقليده واشعارما يشعرمنه بعدا لتجرد وابس ماتقدم والتقليدهو أن يجعل في رقبة الهدى قلادة من نبات الارض والاشعار أن يشق من يسارس نام البدنة قدر الانالة والغرض بذلك اعلام الفقراء (و) يسن صلاة (ركعتين) فاكترتقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة (بالكافرون ثم) تقرأ في الركعة الثانية بعــد الفاتحة ( الاخلاص همـا ) أي الكافرون والاخلاص مطاوب قراءتهما في ركعتي الاحرام على جهة الاستحباب ولوقرأت بغيرهما الكغي وصلاة الفرض مجزئة عن الركعتين وتدعو بماأحببت بعدالسلام منهما (فان) فعلتماته لمره و (ركبت) على دابتك واستو يتعليها وهي قائمة أوقامت بك ان استويت عليها باركة (أومشيت) أى شرعت في الشي ان كنت راجلا وجواب الشرط قوله (أحرماً) أي أحرمن احراما مصورا (بنية) الحجمفردا كماهو الافضل وتلك النية يشترط في الاكتفاء بهاكونها (تصحب قولاً أوعمل) و بين القولوا العدمل على الله والنشر المشوش ( كشى أوالمبية) وغيرذلك (مما الصل) بالاحرام كالاشعار والتقليد والاحرام أحد الاركان كما تقدم وتقدم انعقاده بالنية وحدهاعلى الراجح والتلبية واجبة كانقدم ويسن مقارنتها بالاحرام والفصل اليسير لايترتب عليهشيء والكثير تقدم حكمه ويندب وقيل يسن الاقتصار فى التلبية على المبية الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أبيك اللهم أبيك البيك لاشر بك الكالبيك أن الحد والنعمة للنوالماك لاشريك لك (وجددنها) أى التلبية على جهة الندب (كلما يجددت) لك (حال)غيرالتي كنت عليها كأن قت بعد الجاوس أوصعدت بعد الهيوط أوتلا فيت معرفاق أرقت من نوم (وان صليت) تأتبها دبر الصاوات وتتوسط في الاتيان بهاوفي رفع صو بك بهاولوفي المسجه الحرام ومسجد منى ومسجد عرفة وأمابقية المساجد فلاتر فع صوتك فيهابل تقتصرعلي اسماع تفسك ولازلت تليمن احرامك الى قرب مكة فاذاقر بت منهافا لحكم ماأشاراليه بقوله (مان، دنت) وقربت (مكة) فوصلت الى بترطوى ان أنيت من جهتها أوالى مكان على قدر مسافتها من مكذان أنيت من جهة أخرى (فاغتسل) ندبا (بذي طوى) أي في بردى طوى ان أتيت عليها أوفى مكان غير حاان لم تأت عليها غسلا (بلادلك) قوى خيفة قتل الهوام والا فلايسمى غسلاالابالدلك كاهومه لوم وهذا الغسل للطواف فالحائض والنفساء لاغسل عليهما لمنعهماس الطواف يندبلن أتى بترذى طوى ليلاأن ببيت بهاحتي تطلع الشمس ويغتسل ويدخل سكة ضحى ومن وصل الى مكة من غيرجهة ذى طوى ليلا يطلب منه ما تقدم ليدخل مكة ضحى ومهن فأته الغسل غارج مكة استحبله الغسل بهاقبل الطواف (ومن كدا الثنية ادخلا)

أي ويستحب لك بعد الغسل الدخول من ثنية كيداء بفتح البكاف والمدوهو الطريق الفاصل بين قبورالمهلي ويطلب الدخول منه ولولميات منجهة الالخوف زحة وارتكاب مشقة ولازات ملبيا الا (اذاوصلت للبيوت) من.كة (فاتركا ) أى انركن (تلبية) وقيل بتركها عندرؤ بة الببت وقيل يتركها غندااشروع فى الطواف (وكل شغل) الااذاخةت على متاعك الضياع فاحفظه في مكان (واسلمكا) أىواسلمكن وادخان (للببت من باب السلام) ولوأتبت من غيرجهته فدراليه وادخلمنه لدخول النبي صلىالله عليهوسلمنه مماذاأردت الدخولمنه فاستعملالآداب الشرعية فىدخول المساجدبان تنزع نعلرجلك اليسرى أولاوتضع رجلك فوقها ممنخام نعمل رجلك لممني وتدخملهما الىالمسجد أولاوتدخل اليسرى وتنفض اءلك وتحفظها عندك أوعندمن يحفظهااك وقولحالة لدخول بسم اللهوالملاة والسلام علىرسول الله اللهم اغفرلى ذنوبي وافتحل أبواب رجتك ماذا وقع بصرك على البيت فادع بماشئت مافيه صلاح لدين والدنيالان هذا الوقت من الاوقات التي بستحاب فيهاالدعاء فضلامن الله نعالي ثم بعدتمام دعائك تتقدم الحالبيت لنطوف طواف القدوم رتستحضر جلالة رب البيت الذي من عليك بالوصول الى بيته الحرام اكي تحصل لك المهامة والخشوع المطلوبان في العبادة ثمان للطواف مطالقاشروط صحة وسنناومندو بات فشرع في بيان بعضها فقال (و) ذا أردت الطواف (استلم) أىضم فاله على (الحجرالاسود) من غيرصوتوقيل به وهوسـنة فيأول طوف وابتداءالطواف من الحجرالاسودواجبكاتقدم وينبغي بعداستلامالحجر أن يتأخر قليلا جهةالركن الىمانى ثميشرع فىالطواف ويذبعيفي شوط الاخدير أن يتجاوزا لحجر قليلا احتماط لاغير ولوابتدأ من مسامته الحجرالاسود وانتهي في آخرالاطواف الي محل المدء لكفاه ونغيرنقصان شيءوطواف القيدوم واجب على من لم يراهق كمانقدمو بعداستلام الحجرالا مود ( كبر ) وقبل كبرعند الاستلام أى قبله (رأتم سبعة أشواط ) عي أطواف (به) أىبالبيتوهذا من شروط صحة الطواف الوبتي من السابع مقدار شبرماتم طوافه والثانى من شروط الصحة كون البيت عن يسار الطائف واليه أشار بـ وله (وقد يسر )فلوجعات البيت عن هينك حال الطواف ماصح الطواف (وكبرن مقبلا) حال ماضية أومقدرة (ذاك الحجر متي تحاذیه) علی جهة الندب (كندا) لمس الركن ( لىماني) سنة في الطوف الاول ويندب في كل طوف بعده ويكبرقبل اللس أوبعد خلاف كانقدم نظيره في استلام الحجر الاسود ثم استدرك على رفع ما يوهمه المشبيه من أن لركن المماني يستلم إلفم كالحجر الاسود بقوله (الكن ذا) أي

الركن المماني يلمس (باليد) وتوضع على الفهمن غيرتقبيل فافهم مافلة ملك و (خدبياني)أى مابينته لك مسلم الانه الحركم الشرعى وما تقدم من استلام الحجر بالفم ان وصات اليه و (ان لم تصل الحجر) بفيك لزحة عليه (ااس) أى المسه (باليدوضع) أى وضعها (على الفم) من غيرتقبيل لها (وكبر) قبل وضعها على فيك أو بعده على الخلاف المار فان لم تصل باليد فبعود وضعه على الفم وكبرفان لم تصدل بالعود كبراذا حاذيته بلااشارة (تقتدى) بصاحب الشرع ان فعلت ذلك (وارمل ألاثا) أى ارمل يارجل بقدرطاقتك في طواف قدومك في ألاث أطواف أعنى الارل من السبعة فن لم يرمل في الاول لا يرمل فها بعدها والرمل فوق المشي ودون الجرى ولارمل على أمرأ قوهذا الرمل سنة (وامش بعد) أي بعد الرمل (أربعا) وتبت الاطواف السبعة (خلف المقامر كعتين أوقعا) أى بعد عمام الطواف صل ركعتين خلف مقام ابراهم عليه السلام ندباو بندب يضاالقراءة فيهما باكافرون والاخلاص وبقي من سنن اطواف المسييح والتهليل وكل مايدل على تعظيم البارى ومن السنن أيضا لدعاء بأى صيغة ولواقتصر على ربنا آنبا في الدنيا حِسنة وفي لآخرة حسـنّة وقناعذ إب النارا \_ كان حسـناوتاً في بُقية شروط صّحة ٓ الطواف عن قريب أن شاء الله تعالى و بعد صلاة الركعتين تأفى الى المبت (وادع بماشت) من خيرى الدنياوالآخرة (لدى) أى عنداابزامك ( للتزم) بصدرك وذراعيك روجهك وما أمكنك من بدنك لانه من المواضع التي يستجاب فيهاالدعاء ويسمى بالحطيم لحطمه الذنوب أولحطم الظالمين بالدعاء عليهم فيهوه ومابين الحجر الاسودوالباب وبعد فراغك من الماتزم استلم الحجر الاسودا يبتنانا لكونه من من السهى ايمس من متعلقات الطواف واليه أشار بقوله (رالحجرالاسودبعداستلم) بفم م بيد مم بعود كم تقدم في الطواف (واخرج الى الصفا) لتبتدئ منهاااسعي ويذبى الخروج اليهامن باب الصفار يسن الرقى على أولد رجة منها والرقى الح أعلاها منه وبالرجال والنساء اذاخلت من لرجال (فقف) على أعلاها ستحبابا (مستقبلا عليه) أى على جبل الصفاالبيت رشم) بعدرقيك واستقبالك ( كبرن وهلا) بان تفول الله أكبر ثلاثالاالهالااللةوحدهلاشر يكله له الملك وله الجدوهو علىكل شيءقد يرلاالهالااللة وحده أنجز وعده واصرعبده وهزم الاحزاب وحده واصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأى صيغة شئت وتدعو بما أحببت لاستجابة لدعاء في هذه المواطن كله ممانزل (واسع) ماشيار لمروة) وجوبا الالعذر فالسعيركن والمثبي للقادرواجب فاذاوصات اليهافيسن لك الرقى ولوعلى درجة واحدة و يستحسالوق الى أعلاها فاذارقيت الى أعلاها (فقف) مستقبل البيت وان لم ترالآن منها

لارتفاع البنيان وافعل (مثل) مافعات على (الصفا) من التكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسداروالدعاء ممان التكبيروما بعده مطاوب ولولم نرق كايذبه عليه الشيخ مم نبه على سمنة من سأن السعى بقوله (وخدفى بطن المسيل) أي هرول في بطن الوادى بين العمودين الاخضرين الكائنين بجانب المسجد على يسار الذاهب للروة والتحقيق ان مبدأ الخبب قبل العمود الاول بنحوسته أذرع ( ذا اقتفا ) أى الخبب فعله اقتفاء واتباع السنة والخبب يطلب من الرجال دون النساء وهوفي الذهاب الى المروة متفق عليه وفي الرجوع الى الصفامختلف فيه والاحوط الخبب وتقف (أربع وقفات بكل منهما) أى من الصفاو المروة تبدأ من الصفاوا ابدء منهاشرط في الاعتداد بالشوط الاول فن بدأ من المروة أني الشوط الاول لا نعدام لشرط فجملة الوقفات ثمانية لانك (نقف) أولاعلى الصفا وتقف آخر الاشواط على المروة وهـندا معقول لايحتاج الى بيان (والاشواط سبعاتهما) وأعمامها سبعاشرط صحة في السعى فن ترك قدرشبر مثلامن شوط لم بتم سعيه ويرجع اليه ولومن أقصى البلاد مم نبسه على طلب الدعاء في مواطن أربعة لاستجابة لدعاء فيهابة وله (وادع بماشئت) والافضل الوارد عن الشارع (بسمى) أى فىسعيك (وطواف) وفى حال الطواف (و )فى حال رقيك (بالصفا) على الصفا (و )فى حال رقيك على (مروة ، و (مع اعتراف) حالمن فاعل ادع أى وادع بمانئت في هذه المواضع في حال كونك معترفا بالذنب والتقصير في خدمة مولاك وسيرك وشروط محة السبي خسة الاول كونه عقب طواف فان كان واجبافيها ونعمت وان كان غير واجب أعاده عقب واجب فان تباعد من مكة صح سعيه ولزمه دم فان سعى بدرن تقدم طواف أصلاكان كن لم يسع الثاني كونه سبعة أشواط الثالث موالاته فانترك شوطاأو بعضه ففيه تفصيل فانرجع اليه بقرب بني والا استأنفه ويعيدله الطواف الرابع بدؤه من الصفاكما تقدم الخامس كونه بين الصفا والمروة فاو تخلف شرط من هذه الشروط لم يصح سعيه تم رجع الكلام على بعض شروط الطواف وقد قدم شرطين وذكرهنا لانة ربقي اثنان أذكرهما ان شاء الله تعالى فقال (ويجب) وجوب الشروط (الطهران) أى الطهار تان طهارة الحدث وطهارة الخبث وحكم الطواف كحكم الصلاة لافى اباحة الكلام (و) يجب (الستر) للعورة (على من طاف) أى طواف كان ركناا وواجبا أونفلا والشرطان الباقيان موالاة الطواف وكون الطواف داخل المسجد الاصلي والخروج عن الحجروا اشاذروان داخل في شرط كون الببت عن يساره فلااحتياج الى عده شرط اثامنا على ان الشاذروان لم يسلم المحققون كونهمن البيت انظر شرحناعلى مناسك الشيخ النورى (ندبها

يسعى اجتلى) أي ظهر عند الفقهاء طلب طهارة الحدث والخيث وسترالعورة ندبا في السعى في ز انتقض وضوءه يطاب منه فدبا تجديد رضوثه ويدني ان قرب وان ط ل استأ نف ولو كل سعمه بغير وضوءاً و بنحاسة بثو بهأو بدنهأ وطاف ايلاوحده عريا باصح سعيه في الجيع (وعد) بعد بمام سعيك لماتركته وهوالتلبية (فلب) عندتغيرا لحال وتأبي ولوفى المسجد برفع الصوت كانقدم وتستمر على ذلك الى أن تخرج الى منى ومنها الى أن أصل (لمصلى عرفة) والى زوال الزوال فن وصل الصلى قبل الزوال اى الى الزوال ومن زال عليه الزوال قبل الوصول اى الى أن يصلالى مصلى عرفة وهومسجد عرة ثميترك التلبية ولايعاردها أصلا على مشهور المذهب (وخطبة السابع تأتي للصفة) أي ويحضر في البوم السابع من ذي الججة لي المسجد الكي تسمع وتنعلم من الخطيب صفة المناسك التي تفعل بمديو. ك لي رصول مسجد عرة مم تحضر الخطيب هذك اتتعلممنه المنامك التي تفعل في يومك وفي رجوعك لى المزدافة ومنها الى مني ممنحضر الخطبة الثالثة في مسجد الخيف عني لنته لم من الخطيب بقية المناءك و بمدما تقدم شرع الشيخ يبين الوقت الشرعى الذي يخرج فيه الى مني ومنها لى عرفة فقل (ومًا. ن الشهر احرجن) ندبا أواستمانا (لمني) بحيث تدرك الظهرفى وقتهاالمختارو تبيت بهارتصلي فيهاخمس صــــالوات كما • و السنة المحمدية ويكره الخروج اليهاقبل الثامن ولو بتسبيق الاثقال وتقصرالر باعية ولوكنت من أهل مكة السنة لاللسافة وأهل كل بلدمن مني ومن دلفة وعرفة يمون في بلادهم ويتصرون فى سواهاوا اسنة أن لايخرج الناس من حدود منى حتى اطام الشمس فاذاطلعت وانتشرت على رؤس الجبال ذهبو الى عرفة والسنة أيضا المزيل بفناء مسجد نمرة (بعرفات تاسعانز وانما) أي يكون نزوانامع شرالحجاج فىاليوم التاسع بعرفات عندمسجد نمرة ونستمر نازلين ملبين ونهى الماء للغسل المندوب للوقوف فتغتسل الحقص والنفساء ونغتسل قرب الزوال ويجمع الظهروالعصرجع تقديمه مالقصر انكان الامام يرى ذلك والاجع وقصر وحدمه ن يرى ذلك ومن لم يحضر السجدجع وقصر في محله (و) بعد تهيئتك ماء لفساك (اغتسلن) ندبا بدلك خفيف (قرب الزوال و) بعد الزال (احضرا) أى احضرن (الخطبة بن) لتسمع المناسك كاتقدم (و) بعدهما (اجعن وقصرا) أى رقصرن (ظهريك) فيه تغليب الظهر على العصر الكل صلاة أذان فالرلم بقصر الامام كاهوفي وقتذافأت بسنة الجع والقصر وحدك كانقدم (مم) بعدتمام الصلاة الى قرب (الجبل) المسمى عندهم بجبل الرحة (اصعد)أى سرالى قرب الجبل وقف را كبا) لوقو فه عليه الصلاة والسلام كذلك رعرفه كالهامو قضاكن من تبسرله الوقوف عوقفه عليه الصلاة والسدلام أوقربه كان أحسن وقيد العلماء طلب الوقوف را كبابعدم لحوق

المشقة للدامة أولريها فاذالم بتبسيرالوقو فراكياوفف قائبا فان لم يتيسير جلس ومن جلس مغر استطاعة الركوب أوالقيام لايلزمه شيء ثم يطاب فى كل الحالات راكباأ وقائما أوجالسا أنّ بتكون (على وضوء ثمكن مواظبا على الدعا مهلا) بنحو لالمه الااللة وحده لاشريك له له الملك وله الجد وهو على كل شيء قد ير (مبتهلا) الى الله تعالى بالاستغفار والدعا والتضرع في قيول حيك وفعلك الخبروالتحاوز عنك ونشرك والديك وأشياخك وأحبابك وتعمم للملين ولاتفترولاتسأم لانك لايجدمشل هذا اليوم في هذاللكان المعظم الااذارجعت في قابل (مصليا على الذي ) باى صيغة كانت وتصلى على آله وأصحابه أيضا تبع له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتفعل جيع ماتقدمذ كرمونحوه في حالكونك (مستقبلا) القبلةوتستمر على لك الصفة الى بحقق الغروب فيدخل وقت الوقوف الركني عندناو يكفى فذلك الشيء السير فلا يحديزمن يح ثاذالميان به الانسان فاته الحج وهذامه في قوله (هنية بعد غروم اتذف) وادا وقفت بعد تحقق الغروب فقدأ دركت الحج للحديث الحج عرفة ثم تأتى بماهو مطاوب منك بعدالوقوف والى ذلك أشار الشيخ رجه الله تعالى فقال (وانفر) مع الامام (لمزد افة) أى انصرف مع الامام والناس الى الزدلفة ذا كرا حامد الربك مصليا على نبيك صلى الله عليه وسلم (و) في سيرك الميها (تنصرففالمأزمين) بفتح الميمين أىوعر بين الحيلين اللذين عر بينهما لناسلرور الني صلى الله عليه وسلم من ذلك وهذا حيث لازحة تؤدى الى الاذية والافالاحسن المروره ن طريق آخر (العلمين نمكب) أي تجنب المروروالساوك بين العلامتين اللتين وضعتا في حدا لحرم من الحلاذا اعتقدت طلب الرور بينهما كما يعتقده كثيرمن الجهاة واذالم تعتقدذاك فلأحوج عليك في المرور بينهما الااذا كنت عمن يقتدي به وتقلداً فعاله من غيراستفسارمنه واذا وصلت المزدافة وكنت على وضوءاً وتوصأ بسرعة رصال (واقصر ) المشاء ( بهاواجع عشالمفرب) جع تأخيرو بجمع هذا الجع من وقف مع الامام أعنى جم التأخير وأمامن وقف بعد الامام وحده فليصلكل صلاة في وقتها ومن وفف مع الامام وعجز عن الوصول از دافة جم بعد الشفق في أى عكمان كان و يمادر للصلاة قبل حط الرحال ان كان في حطم اطول (و ) عد الصـلاة (احطط) راكمن علىظهر دابتك وامكث بهاطو يلارهذا المكث الطويل وتقدم تقديره واجب فنلم يمكث بهاأصدالاأومكث قليلاوجب عليه الدم وأماحط لرحال فليس بشرط نعريطلب من وجه آخروهوالرفقبالداية (وبتفيها) استحبابا فنأرادالانصراف الىمنى بعدالمكث الواجب لاشى عليه غيرانه يفوته الوقوف بالمشعر الحرام الذي قيل بركنيته (وأحي ايلتك) التي أنت

مهاوج ليدلة العيب واحياؤها ليس خاصاباهل من دلفة بل مطاوب من سائر المسامين في جيم الاقطاراة وله عليه الصلاة والسلام من أحياليلني العيد أحياللة قلبه يوم تموت القلوب (و) إذا بتيها كاهوالمطاوب (صل) عندتحةق الفجر (صبحك و) بعد العلاة (غلس رحلتك) أى أرحل بغلس وهو بقية الظامة التي تكون في أول طاوع الفجر والمراد المبادرة بالصلاة في أولالوقت والرحيل عقمها بدون تراخ واقصدا لمشعر الجرام وهوالبناء الذي يكون على يمين الذاهب الى عرفة و (قف) مستقبلا كنت واكباأ وراجلا (وادع) واذكرالله واستغفره ال ولوالديك والسلمين ولازات واقفا (بالشعر للاسفار) البين فلايطال الشخص بالوقف فيه قبل صلاة الصبح ولا بعد الاسفار (و) عند دخول وقت الاسفار توجه الحمني مع الامام اذا دفع في هذا الوقت فان تأخر فلا تنتظره و (أسرعر • في بطن وادالنار) فيهرول الماشي و يحرك الراك دابتهان أمكنه ذلك يفعل ذلك استحبابا ويسمه هذاالوادي محسر قيل نصفه من مني ونصفه الآخر من من دافة وهو مقدار رمية الحجر بالمقلاع (وسركات كون) أي على هيأنك التي أنت عليها من كونكرا كباأ وراجلاحتي تصل (العقبة) أى جرة العقبة وهي البناء الذي فى العقبة فاذاوصلت قريبامنها (فارم لديها) أى عندها يحيث يقع الحصى في فناء البناء اللاصق للحيل ولاترم على نفس البناء كمانفعل العامة واورمي الشخص البناء ووقفت حصاة فيه ولم تعزل الى أسفل فاختلف فى الاكتفاء مهاو يجب عليك يامسكين أن تتثبت فى حال رميك بحيث يقع جيع الحصافى مجل الرمى فن لم تصل له حصاة الى محل المرمى أوتجاوزت محل المرمى ولم يعدها حتى غربت عايه الشمس وجب عليه الدم واقددشاهدت كثيرا يرمون من وراء الناس فيسقط الحصاعلى الناس دون الجرة بلرأيت بعض الناس يرمى را كياعلى بعيره وهومتوجه الىمكة و بدنيه و بن الحرة نحو الجسين ذراعا والناس كالدائرة على الجرة الوسطى فانظريا في وتعجب من ركوب جل على جل الماللة والماليه واجعون (بحجار سبعة) متتابعة واحدة بعدوا حدة يكبرمع كل واحدةندبا فلورمي السبعة دفعة واحدة قيل يكتني منها بواحدةو يأتى بست وقيل لا يكتني منهابشيء ويرمى بسبعة متتابعة والرمى بالحصيات لدى الجرة يكون (من أسفل) من جهة الوادى لا من أعلى من جهة الجبلو (تساق) تلك الحجار السبعة (من من دافة) استحبابا وأمابقية الحصاالتي يرمىها فىبقية أيام الرمى فيلتقط من كلمكان وانمايطلب طهارته وان لا يكون مرمياه قبل ورمي الجرة واجب كانقدم ويدخل وقته من طاوع غريوم النحر ومن الفجرالي الغروب أداء والافعنل من طلوع الشمس الى الزوال ومن الغروب الى آخراً يام الرمي

قضاءوقدرالحصاةالتئ تكني فى الرمى بلاكراهة (كه) حبة (الفول) فيكره الكبيرولا يجزى. الصغيركا لحمية ولا يجزي الطين والمعادن ويستحب الرمي بالحين و يرؤس بعض الاصابع (و) بعد الرمى (الحرهديا) سقته معك تطوعاً وكان واجباعايك من عامسابق الحره في أيام منى (ان بعرفة أوقفته) أنت أومائبك فلابدفي جواز ذيحه أونحره في مني من ثلاثة شروط كونه تطوعا ولعامماض وأوقفته أنتأ ومائيك بعرفة والنيحرفي أيامهني فاذا اختل شرط من الثلاثة في كة محل محره (و) بعدالرمي والنحران كان عندك ماتنجر على الوصف المتقدم (احلق) رأمك أوقصره وجوبا كاتقدمو يتدين فى حق المرأة التذهير بان تأخذ من جيع شعر رأسها مقدارالا عالة ويستحب الحاق قرب جرة العقبة (و) بعد الرمي والنحر ان كان ماينحر والحلق (سرالبيت) من غيرتراخ انتم مقصودك فاذاوصات البيت (فطف) طواف الافاضة وهوتمام الاركان ان قدمت السمى عقب طواف الفدوم (رصـل) ركهني الطواف خلف المقام طوافا وصلاة (مثلذك النعت) أىمثلااطوافالسابقوهوطوافالفدوموذلكانك تستلم الحجر الاسود بفيكأو بيدك أو بعودمع التكبيرا ستناماف أول طوف وندبافى بقية الاطواف وتلمس الركن لهماني استناناني الطوف الاول وندباني بقية الاطواف وتطوف سبعاوا ابيت على يسارك خارجاعن جيع الحجروعن الشاذروان وتوالى بين الاطواف وتكون محملا للطهار تين وأستر العورة وتطوف داخل المسجدوتكون في حال طوافك ذا كرامستغفر اداعيا مصلياعلي الذي صلى الله عليه وسلم غيرانك لا ترمل في الاطواف الاول نع اذافاتك طواف القدوم فارمل في الثلاثة هنااستحبابا نعرهناك عندالشروع فيالطواف تنوى الطواف الواجب وهناتنوي الطواف الركني وبعد عماما طواف تصلى ركعتين وجوبار يندب صلامهما خاف مقام براهيم ويندب القراءة فيهما بالكافرون والاخلاص ثمان قدمت السعى فالاص ظاهروالا فأت المائزم وادع فيه واستلمآ لحجر الاسوداك ونهسنة من من السبي والحرج للصفاواسع مثل لوصف المنقدم وبتمامه عتأركان الحج والترتيب الدىذ كرمالناظمر حسه التعمطاوب شرعا بان يقدم الرمي على مابعده وبالرمي أو بخروج بوم لرمي ولوفم يحصل رمي بالفعل-صل النحلل الاصغر فيحل للحرمما كان ممنوعامنه سوى الصيد وقرابان النساء والعقد عليهن والطيب فيحكره في حقه استعال الطيب ويبقى على المنع في الصيد والنساء والترتب بين الرمي والافاضة واجب كما تقدم وفهاعد اهمامستحب الافهابين الرمى والحلق في يوم النحر فانه وأجب فن حاق قبل الرمى يوم النحروجبت عليه فديةو بطواف الافاضة حصل التحلل الاكبرفيحل للحرمما كان حلالا له قبل الاحرام (و) بعد طواف الافاضة والسمى (ارجع) ولوكان اليوم يوم جعة لان هاته الايام: أيام منى لا أيام مكة (فصل الظهر) قصر الفي مني وبت) ثلاث ايال ان لم تنجيل واياتين ان تجلت والمبيت بهإتقدم حكمه فارجع اليه وتطلب منكا اواظبة على أنواع العبادات مادمت مقهابمني خصوصا تلاوة القرآن (اثرزوال غده) أي يوم النحر وهو اليوم الثاني من أيام النحر وذلك بإن تستحضرا حدى وعشرين حصاة وتكون قبل الزوال على طهارة وهذا هو المرادبةوله (ارم) ثرزوالغدالنحرقبل-لاة الظهر (لاتفت) الرمي في هذا الوقت الفاضل وثلاث جرات) أى ترمى بفناء كل واحدة (بسبع حصيات) كل حصاة قدرا لفولة (لـ كل جرة) وادًا رميت الاولى وهي التي تلي مسجده في فتقدم امامها واستقبل البيت وقف طويلا بقدراسراع قراءةسورة المقرة للتهليل والحاءوالصلاة والسلام علىسيدنا محمصلي الله عليه وسلم ممتآني للحمر ةالوسطى وترميها بالحصيات مع التكيير كاتقدمذكر وأولا مم تتقدم عنهاجهة شمالك لتبعدعن زجةالناس ونستقبل القبلة وتغفطو بلاوتفعل مثل مافعلت في الاولى شمتأتي جرة العقبة وترميهامن أسفل بسبع حصيات تكبر عكل حصاة ولاتقف للدعاء اضيق مكانها وهذا الذيبريده الناظمبقوله (وقفالدعوات) والصلاة علىالنيءالتهليل والتسبيح وقوفا (طويلااثر) عقب رمي الجرتين (الاوليين) بقدراسراع قراءة سورة البقرة والترتيبين الجرات في الرمي واجب وجوب الشرط فابدأ بالتي تلي مسجد مني وتليها الوسطي الني في السوق والميهاجرة العقبة ولذاقال (أخرا) فيالرميوجو باجرة (عقبة) والمكل في بيان التربيب بين الاوليين على الشهرة وقدعاه مفهانقدم هن بدأ بالمقبة وختم بالتي للي السجدا عادالوسطي والعقبة ومن أخذمهه اجدي وعشرين حصاة لاغيرو بعدتمام الرمي وجدعنده حصاة مثلا ولم يدرهل هيمن عام حصيات الاولى أوالوسطى أوالعقبة بني وجوباعلى ستفى الاولى ورماها يحصاة ورمى الوسطى والعقبة ثانيالان الرمى الاول لم يصادف محلا (وكل رمي) حصاة (كبرا) معهاندبا (وافعل كذك أثاث النحر) أي وافعل في ثاث النحر ، ثل مافعلته في ثاني النحر من الله تستحضر إحدى وعشرين حصاة ونكون على طهارة قبل الزوال وترمى اثر الزوال قبل صلاة الطهرولاتفت عن نفسك الرمي في الوقت الفاضل (وزدان شئت) أن لانتهل يوما (رابعا) وإذازدته كإهو الافضل فارم الحجارات الثلاث على الوصف المتقدم في الثاني والثالث وارحل عقم الرمي وانزل بالمحصب وصل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتهجع بعد ها قليلا ثم تدخل مَكَةً (و )اذا فعلت ماذكرة لك فقد (تمباقصه) وهوالحج و ياتي طواف لوداع و يستحب

لكالاكشارمن الطواف مادمت مقها يمكة ويندب الاكشارمن شربزمن والوضوء منها وملازمة الصلاة مع الجاعة الاولى والنظر الى البيت الحرام عبادة ولايقاس غيرها عليها لعدم الجامع بينهما كما ان الطواف بالبيت عبادة ولايقاس غيرها عليها بحيث يصح الطواف به بجامع الاحترام فى كل ولماتكم الناظم على مايطلب فعله ركمنا كان أوواجبا أوسنة أومندو باشرع الآن ف الكلام على ما يطلب التباعد عنه بالاحرام فقال ( ومنع الاحرام ) أى نية الحج أوالعمرة (صيدالبرى) مطلفاماً كول اللحمأ ملا مماوكا أومباحاف الحل أوفى الحرم ومنع الاحرام أيضا التعرض للحيوان البرى بأي نوع من التعرض ولو بأن يدل عليه الغيير وجزأ هو ببضه وابنه وكبيره وصفيره وجيله ورديثه فى المنعسواء ومنع الحرم المكي التعرض للحيوان مطلقا أى لا فرق بين محرم وحلال ومن كان في ملكه حيوان برى كـ فزال وأحرم زال عنه ملكه ووجب عليه ارساله اذا كان مصاحبا له في السفر وأمامن أحرم من ببته فلابزول ملكه على ماعنده من الحيوان البرى وماصاده المحرم أوالحلال لأجل المحرم ميتة وكمذا ماصيدفي الحرم فان قتل المحرم شيثًا ممايحرماصطيادهأوعرضه للتلف ولم يتحقق سلامته لزمه الجزاء ولوفعـ لذلك لجوع أو جهلأونسيان و يجوز للحرمذبح الانعام والأوز والدجاج لانه ليس بصيدو يجوز قتل المؤذى من الحيوامات ولمني مانقدما شار الشيخ بقوله ( في قتله ) أوتعر يضه لاتلف ولو باعانة عليه (الجزاء) بالمثلأ والمقارب لماله مثل أومقارب من الانعام و بالقيمة في غير ذلك وفي البيض عشر ديةأمه ولاجزاء فىحلب الصيدمع كونه ممنوعامنه ولابد فى صحة الجزاءمن حكم عداين عارفين بأحكام الصيد فن قتل صيدا ولزمه الجزاء وكان عارفا بقيدرا لجزاء فلا يجوز ولا يكفي اخواجه بدون حكم العداين عليه بذلك هكذا السنة يا ابن أخى فللشارع أحكام كشيرة تعبدنا بها يتعذر عن العقل ادراكها فيجب التسلم والامتثال بدون تطاع لادراك حكمة ذلك ومن حاول ذلك عجزولابدأ وابتدع أوضل ضلالا لامز يدعليه اللهم احفظنامن الزيغ والزال ثم استثني من عموم المنع والجزاءة وله (لا) منع ولا جزاء في مثل ما كان (كالفار) بما يقرض الثياب و نحوها (وعقرب مع الحدا) و (كابعقور) سبع وتروماني حكمهما والكاب الانسي حكمه بعد الاحرام كحكمه قبله (وحية) بجميع أنواعها (معالغراب اذ تجور) أىاذابلغتهاته المذكورة حدالجور والاذايةوأماص غيرها فيكره قتله ولاجزاء مطلقا أومعنى اذ تجورشأنها الجور فلا فرق بين الكبير والصغير ويحرم على المحرم والخلال قطع ماينبت بنفسه ولواستنبت من جيع النبانات فى الحرم الاالأذخ والسناوماأ لحق بهماولا جزاء فى ذلك ولم يبين الشيخ رجه الله تعالى

شيئامن الجزاء وحاصل ذلك اختصارا فالجزاءفي قتل الفيل بدنة خراسانية وفي النعام بدنة عر بية وفي بقر الوحش وجاره بقرة وفي الضبع والثعلب شاة كحمام و يمام صديد ابالحرم فان عجز عن الشاة في عام الحرم و حامه صام عشرة أيام ولا يكفي الاطعام فيهما الكونهما مستثنيين من قاعدة الباب مم في الاشياء التي لامثيل هامن الانعام ولامقار به تقو مبالطعام وكذاما لهمثل يقوم بالطعام ويخير فى القسم الاول بين الاطعام والصيام عن كل مديوما ويكمل الكسر فاذا قيل قيمة هذا الصيد خسة أمداد ونصف فاما أن يعطيها ليكل مسكين مد ويعطى نصف المدلسكين غيرالخسةواما أن يصومستة أيام وفي القسم الاخير يخيربين اخراج المثل والاطعام والصيام عن كل مديوماوالقيمة تعتبر في مكان القتل ان كان له قيمة والااعتدرت في أقرب مكان له فيه قيمة وانظركتابتناعلىالمناسك النوريةفان فيهاجلةمفيدة (ومنع) الاحرامابس (المحيط بالعضو ولو) كانت الاحاطة (بـ) سبب (نسيج اوعقد كَكَاتم) لرجل وفي البس المرأة الخاتم في الاحرام خلاف (حكوا) قرروا لاحاطته بالاصبع والمخيط فردمن افراد المحيط (و) منع الاحرام (الستر الوجه أوالرأس عايعه) في العادة (ساترا) فيحرم على الرجل باحرامه أن يلبس ما يحيط ببدنه بسبب نسج كدرع حديدا وخياطة كقميص أوربط أوحزام أوصياغة كخاتمو يحرم تغطية محلاح امه وهوالرأس والوجه بمايعد في العادة ساتر اولو بطين لامالا يعدساتر افي العادة كوضع يده على وجهه اتقاء حو فلامنع في ذلك واستثنو امن الحيط الحزام الذي يجعل فيه نفقته بشرطأن يكون تحت الازار واستثنى من عموم المنع المتفدم الشامل بعنوا نه المرجل والمرأة بقوله (وليكن) لانمنع المرأة باحرامهامن كل ما تقدم و ( اعما تمنع الانثي) من (لبس قفاز ) شيء بجعل على هيئة الكفوالاصابع تدخل فيه الكف لتحفظ وهومعروف (كندا) تمنع من (سترلوجه) لان احرام المرأة في وجهها وكيفيها فتلبس كل ماكانت تابسه قب لي الاحرام من أنواع المحيطات الاماقيل فىالخاتم ومحلمنعسـتروجهها اذا لمتخش الفتنةمها والافلها الستر ولذاقال الشيخ ( لااسـتر ) عن أعين الرجال (أخذا) ألفه للإطلاق أى لاأخذا اساتر للوجه للسـترفلا منع (ومنع) الاحرام استعال (الطيب) المؤنث وهوماله جرم يعلق بالبدن والثوب كالمسك والعنبر ومعنى استعماله الصاقه بالبدنأو بالثوب فلوعبقت رائحته بدون استعمال فلافدية بأنجلس في حانوت عطار مثلانع يكره المكثفيه فن استعمل طيبامؤنثا أومسه وعلق به أولم بعلق وجبت عليه الفدية وان ألقته عليه الريح أوألقاه عليه أحدفان أزاله سريعا فلافدية عليه وان تراخي افتدى وجو باوالحاصل ان صورالطيب ثمانية أربعة في مؤنثه وأربعة في مذكره وهوماظهر

لونه وخفير يحمه كالوردوا اقرنفل فكثه عكان فيمه طيب مؤنث مكروه واستصحابه في رحله مكروهأيضا واستعاله حرام وفيه الفدية وشمه بدون مس قيل حرام وقيل مكروه والمكث بمكان فيهر ياحين كالورد والياسمين بحيث لايشمه واستصحابه معهمباحان ومسهمع شمهمكروه ومسه من غيرشم قيل مكروه كالذي قبله (و) منع الاحرام (دهنا) أي استعمال الدهن بطيب أوغيره في سائر الجسد ثم ان كان الدهن مطيبا حرم استعاله لعلة واغيرها في سائر البدن أو بعضه وان كانغييرمطيب فيحرم استعماله لغيرعلة في سائر البدن أو بعضه وفيه الفدية زيادة على المنع وان استعمل غيرا لمطيب لعلة فان كان في باطن الكف أوالقدم فلامنم ولا فدية وان كان في غيرهما فلامنع أيضاوفي الفدية خلاف (و)منع الاحرام أيضارفع (ضررقل) بقتله أوالقائه في الارض ويجوزله ابدال ثيابه ولهغسل ثيابه من نجاسة بغيرصابون فان تحقق عدم القمل غسلها بالماء وغيره (و) منع الاحرام (القاوسخ) من على البدن ومنع الاحرام أيضاقلم (ظفر) ومن انكسرظفره فلهقلم ما انكسرولاشيءعليه ومنع الاحرامأيضا ازالة (شـعر) والشعرا لمزال لنحو وضوءوركوبدابة لاشيءفيهوانكثر (ويفتدى لفعه ل بعض ماذكرمن المحيط لهذا) وأما ماقبل المحيط فنى فعله الهدى وقد تقدم فن ابس محيطا وانتفع بابسه لزمته الفدية ومن استعمل الطيب المؤنث أومسه افتدى ومن دهن رأسه أوشيئامن جسده افتدى على التفصيل السابق ومن فتل قلةأ وألقاها الى اثنتي عشرة قلةعليه حفنة وهي ملء اليدالواحدة فانزادعلي ذلك افتدى وحكم الشعر كالقمل ومن أزال لوسنجعن بدنه لزمته الفدية وان قلم ظفر الاماطة الاذي عليه فدية وان قامه عيثا لم يقصد بقامه شيئا عليه حفنة والرجل والمرأة في هذه المنوعات سواء يخلاف المحيط كاتقدم والفدية واجبة فهاد كران فعلت بلاعدر بل (وان عدر ) فاعلما فالفرق بين العذر وغيره عدم الاثم في الاول والاثم في الثاني وتقدم معنى الفدية فارجع اليه (و) منعالاحرام (النسا) أىالعقدعليهن والتمتع بهن بأى وجه كان (وأفسد) الحج (الجاع) أى مغيب الحشفة ولولم ينزل والانزال المترتب عن مقدمات الجاع ولو بنظر مستدام مفسد الحجج أيضاحصل الجاعوالانزال عمدا أوسهواعن كونه محرما أوجهلا بكون الجاع ومافى حكمه يفسد الحج قبل بوم النحر بلاتفصيل أوحصه لرماذكر في يوم النحرقبل رمي جرة العقبة وطواف الافاضة ووجب عليه اعمامه فاسدا ووجب عليه قضاؤه ولوكان أصله تطوعا ووجب عليه هدى كما تقدموان وقعرالجاع بعديوم النحر أوفيه وبعدرمي الجرةأو بعدطواف الافاضة صحيح ولزمه دم كايلزمه بسبب مذى ناشئ عن مقدمات الجاع على تفصيل ما تقدم والى بعض ماذكرته أشار

بقوله (الىالافاضة يبقى الامتناع) وأشاربقوله (كالصيد) الىان منع التعرض للصيد يستمر الى الافاضة كالجاع ( عم باقى ماقدمنعا) ألفه للاطلاق أى عم باقى ماقد منع منه المحرم عما تقدمذ كره (؛) رمى (الجرةالاولى)في يومالنحر يعني أو بفوات وقت رميها كماتفدم (بحل) فعلهوهو التحلل الاصغروالذي يحصل بالاضافة التحلل الاكبر كماتقدم اذاسمعت ماتقدمذكره (فاسمعا) أى فاسمعن سماع تفهم و تدير الكي يرسخ في ذهنك فهو الحكم الشرعي ولما تقدم منع تغطية رأسه ووجهه نبه على جوازأ شياء خشية توهم منعها بقوله (وجازالا ستظلال ب ظل الشيء ( المرتفع) كـظل حائط وسقف بيت الافي يوم عرفه فلا يجوز الاسـتظلال ولوكان اليوم شديد الحرلانه لايبلغ حريوم القيامة والنهمي للكراهة (لا) بجوز الاستظلال بظل ماليس بثابت كثوب على عصا ولا (في) ظلما يجعل على (المحامل و) على (شقدف) وشبرية عماليس بمسمرولام بوط فان كانماعليهامن الثياب والاغطية مسمرا أومربوطا أومخيطافلابأس بالاستظلال فيه لانهأ ولي من الاستظلال بالخيا وبدت الشعر وقوله (فع) فعل أمرمن وعى أى فعروا حفظ مأفلته لك فانه الحكم ولمافرغ من الكلام على ما يتعلق بالحج شرع فى المكلام على العمرة فقال (وسنة العمرة) في العمر من قاذا علمت حكمها (فافعام) وأركانها وواجبانهاوسننهاومندو بانهاومكروهاتهارموانههاوجائزاتهاومواقيتهاالمكانية بالنسبة للآفاقي ( كما حج) أي كالحبج فمازائدة فافعال العمرة كافعال الحبج طلباومنعا وجواز الاالافعال التي تفعلمن وقت الخروج من مكة يوم الثامن الى الرجوع اليها يوم رابع النحر أوثالثه بالنسبة لمن استجل فانها خاصةبالحج فأركانها الاثة لاغيرالاحرام والطواف والسعى وتختلف العمرة مع الحبج في وصف الطواف الاول فطوافهاركن وطوافه واجب يسمى بطواف القدرم كاتقدم وأنكنتمن أهلمكة أومجاورا بهاأ وقدمت اليهابحج وأردت الاعتمار فيجب عليك الخروج للحل لتحرم منهبها لانهلا يصح احرام حجأ وعمرة الابالجع بين الحل والحرم فن أحرم من مكة وطافوسعى ولم يخرج للحل فسدفع لهولا اعتبار بهفا لخروج للحل وأجب للاحرام بهاواتما الخلاف فيأى بقعة الاحرام منها أفضل فقيل الجعرانة وقيل التنعيم المسمى بمساجد عائشة وقيل هماسيان في الاحرام منهما واختار الناظم القول الثاني وأشار اليه بقوله (وفي التنعم ندبا أحرما) أى أحرمن بالعمرة من التنعيم ندبا (و) إذا أحرمت بالعمرة من المواقبت بأن كنت آفاقيا أومن التنعيم ونحوه وطفت وسعيت فبادرالي التحلل منها بالحلق أوالتقصير (اثر سعيك) وقوله (احلقن وقصرا) أى أوقصرن تنازعا الظرف المتقدم وان فعلت الحلق أوالتقصير الرتمام

أركانها (تحلمنهاو )اذاأ عمت عبك أوعمرتك أوأ عمتهما فكثرن (الطواف) بالبيت لانها عبادة مفقودة في غيرهذا المحلوقوله (كيرا)أى كيرن يفسر العامل في الطواف ولازم ذلك (ما دمت) مقيما (في مكة) والتزام الادب (وارع) احفظ ( الحرمة) أى الاحترام (جانب البيت) أى للبيت وتذكر إنهابيت مولاك وان البلد بلده فانظر كيف تفعل في بيت سيدك ومولاك وفي بلده الحرام (و زدف الخدمة) لمولاك بأى نوع من أنواع الطاعات الشرعية واعا حض الناظم على زيادة الخدمة لان الحسنة في حرمكة بمائة ألف حسنة في غيرها (ولازم) الصلاة في الجاعة الاولى وفي (الصف) الاول (فان) أردت السفرو (عزمتا) ألفه الرطلاق (على الخروج من مكة فاجعل آخرعهدك بالبيت الطواف بهاو (طفكاعامتا) فلافرق أصلا الافىالاسم والحكم فهذايسمي طواف الوداع وحكمه الندب مع الاستطاعة عليه ويكون متصلابا الروج ولايضر الفصل اليسير ومن انفصل عن مكة ولوأ قاماً ياما لايط السباعاد ته يخلاف منطاف ضحى مثلا ولم يخرج الابعد الزوال فاته يطالب به لطول الفصل واذاطاف الانسان أوسلم على الرسول صلى الله عليه وسالا نخرج القهةرى لان ذلك من وصف الاعاجم كانوا يعظمون بذلك ماوكهم واستمرفى ذريتهم حنى انهم يفعلونه معكل من يعظمونه حياكان أوميتاوسرى ذلك الوصف الذميم في عوام العرب أعنى بعض من ينتسب للعلم منهم ولما كان سفر الطاعات تتفاوت مراتبه فأفضله على الاطلاق سفرا لحيج لاداء الفرض ويليه في الفضل السفرلز يارته صلى اللةعليه وسلم فالاول فرض الكونه وسيلة فرض والثانى سنة لكونه وسيلة سنة مؤكدة مطلوية من كل مسلم قادرعلى ذلك نبه الناظم على ذلك بقوله (و) بعد عزمك على الخروج من مكة فاخرج من كدى ولتكن عزيمتك وقصدك زيارته صلى الله عليه وسلم لاغير (سر ١) زيارة (فبرالمصطفي) المختار مجمد صلى الله عليه وسلم ولزيارة مسجده الشمر يف وسيرك يكون (بادب) المؤكدة وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أفعال البروان طلبت من الله سكانه وتعالى مخلصافي طلبك ماأردت من خيرى الدنيا والآخرة في تلك الاعتاب الشريفة (تجب لكل مطلب) وآداب زيارته عليه الصلاة والسلام كثيرة في حال الذهاب اليه وعند الوصول خضرته العظيمة وقلفىزمانناوقبله بكثيرمن براعبها ولابأس بذكرشيء منها لعلاللة سيحانه وتعالى يوفق للعمل بها انه على ذلك قديرو بالاجابة جدير قال سادتنا رضي الله تعالى عنهم اذا توجه الزائر الماك الخضرة النبوية فليكثرمن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وليطلب من الله

تعالى أن ينفعه يزيارته وأئ يتقبلهامنه ولينزل اذاقرب من المدينة وليغتسل ان أمكنه ذلك وليلبس أحسن ثيابه وليتطيب وليجد دالثويةو يغسل باطنهمن القاذو رات كالحسد والسكير وليبادر بالدخول للسجدقب لكلشيء الاأن يخاف ضياع متاعه فيواره في مكان واذا أراد الدخول فليدخل من بابجبريل كما استحسنه بعضهم وليفعل الاداب المطلوبة عند دخول المسجد وليصل تحية المسجد أن كان الوقت وقت نافلة ثم يأجى الوقوف أمام الحضرة الشهريفة مصاحبا للسكينة والوقارمة للاوجلامستحضرا جلالة مقام الرسول عندر بهوما آتاه وماسيناله من الشفاعة والمقام المحمود و يكون انيانه من جهة الرجلين الشريفتين فاذاوقف أمام وجهـــه يقالله (سلم عليه) معتقد احياته صلى الله عليه وسلم وانه يسمع سلامك و يردعليك فاتكن غاض الطرف خافض الصوت ساكن الجوار حوصفة السلام التي رويت عن مالك السلام عليك أمها النبى ورحة الله وبركانه وبعضهم زادعلى ذلك وكان سيد المقتفين اسنة النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بنعمر رضى الله عنهما يسلم بقوله الســلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم المطاوب شرعامن الواقف في هـ ذا المقام العظيم أن لا يتمسح بالشباك ولايستامه بفيه وأن لايلتصق به بأى عضومن أعضائه لان ذلك اخلل بالسنة النبوية وتشبه بالنصرانية والمجوسية (ثمزد) عن بمينك نحو ذراع (١) لمسلام على (الصـــديق) أبي بكر رضى الله عنه وقل السلام عليك يا أبابكر رضى الله عنك وغير ذلك ان شئت ( ثم) زدجهة عينك تحوذراع أيضا (الى) مواجهة أميرا لمؤمنين (عمر ) لنسلم عليه فتقول السلام عليك يا أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب وغيرذلك ان شئت ثم تذهب السلام على السيدة الزهراء فاطمة البتول فتسل عليها بناءعلى انهاهناك ان فعلت ماتقدم من الآداب والسلام على النبي وخليفتيه (نلت) أعطيت من الله (التوفيق) حيث لم تبتدع في حضرته بأن تلصق بطنك بالشباك أو نتمسحبه أونسجدله أونزورا لملائكة على دعوى الجاهلين أونزورا لبقيع أوسيدنا حزةوأنت بالمسجدالشر يفحاك اللهمن ذلك الفعل السخيف مم بعدز يارتك يطلب أن لاترجع لبلدك قبل أن تخرج للسلام والترضى والترحم على أهل البقيع وعلى سيدنا حزة والشهداء الذين قناوا معه في سبيل الله وتخرج أيضا للصلاة في مسجد قبائم لازم مسجده في غيراً وقات قضاء حوامجك (واعلم) علم يقين ( بانذا المقام ) مقام الذي صلى الله عليه وسلم (يستجاب فيه الدعاء) اذا علمت ذلك (فلاتمل) وتضجر (منطلاب) من الطلب من الله تعالى فعا فيه صــ الاحديثك ودنياك (وسل شفاعة) منه صلى الله عليه وسلم بأن تقولله يارسول الله صلى الله عليك

وسلم اشفعلى عندر بكفأن يفكأسرى من شهواتى وفىأن يعطيني براءة من النفاق وبراءة من النار (و) في أن بجعل الخاتم من أقوالي (ختماحسنا) وهو لا اله الاالله مجمدرسول الله ثم أيها الزائر لهذا الجناب العظيم لاتنس والديك ومشائخك وأقار بك والمسلمين من الدعاء (و ) بعــد قضاءما رّ بك ( عجـــلالاو بة ) الرجوع الىالوطن (اذ) لانك (نلتالمني) الاعظم الذى لا يضاهيه شيء ولايقاس به غيره قطعا (و) اذارجعت من سفرك هذا أوغيره من الاسفار فالحبكم عام ووصلت بلدك فلانطرق أهلك ليلاالااذا كان عندهم علم بقدومك فلابأسواذالم يكن عندهم علم (ادخل) عايهم (ضحى) بعد دخواك لمسجد بلدك والصلاة فيه لتقدم حق بيت الرب على بيتك (و) قبل رجوعك من سفرك (اصحب) معك (هدية) بقدر حالك ينشأ عنها ( السرو رالى الاقارب ومن بك يدور ) من الاحباب وقد تم سرورك بنيل غرضك ورجوعك سالما واسرورهم بكاو بهديتك وهي نعمة عظيمة من الله عليك فقابلها بالشكر والثناءولا تقابلها بكفران النعم بأن نجعل عندقدومك آلات اللهو والطرب ومايصحب ذلك مما لاينبغي أن يذكر في الكتب فجزاء الاحسان الاحسان لا المحار بة والعصيان اللهم وفقنا واخواننا المسلمين للعمل بشريعة سيدالانبياء والمرسلين ولماتم الكلام على القواعد الجس وكان غيير المعصوم لانخه اوعرب الهفوات من تركؤ واجبأ وارتكاب منهيي عنه وكالإهماذ نب محدث في القلب قساوة وظلمة وتزدادالقساوة والظلمة وطمس البصيرة بالاستمرار على ترك المطاوب وارتكاب المحظوراليأن يصل الى حالة تنفره من المطاوب منه شرعا وتزين له الممنوع ثم ترتقي نلك الحالة به الى أن يرى أن المطاوب منه والمنه بي عنه ليس متحتمين عليه وجو ابه اذاذكر في ذلك ان الله غنى عنا وعن أفعالناواذا ازداد الانطماس يستخرمن المسلمين وأفعالم واذاوصل الىهنا يطبع اللة تعالى على قلبه وسمعه وبصره فلايفقه بعدولا يسمع ولايبصر ماير شده وعكسه وهوالعمـل بمقتضى الامر والتجافى عن المنهمي عنـه لايز ال المتصف بالامتثال للاؤامر والاجتناب للنواهي يترقى في الـ كمال شيئا فشيئا حتى بفاض عليه ما يس له فيه كسب ويعطي من الله تعالى عاومالوزاوها عمر نوح عليه السلام ماكني بللوحاوها مااستطاع لانهالم ندون في كتاب حتى يمكن تعلمها وانماهي مواهب الهيةومواردر جانية فمن ذاق منهاشيئا صفامن الرعونات البشرية وفتحتله خزائن العلوم بالمعلومات وتتفاوت فيذلك الرجال على قدرصبغة الله فيهم فهذه العلوم لاسبيل الى تعلمهامن معلم واتماهي منح من الله تعالى يزديهالمن واظب على اعتناق العمل بالشر يعة وداوم على اعتقاداً هل الحق فن لم يعتقد عقيدة أهل الحق ولم يعمل بظاهر الشريعة

فلبس من المسلمين فضلاعن كونهمن الصالحين ولماكان العلم الآتي بيانه متوقفا وجوده على العامين المتقدمين علم العقائدوع لم الفقه قدمهما الناظم رجة الله تعالى عليه شرع فى الكلام على مابه يتدارك الخلل الواقع من ترك واجبأ وارتكاب محرم فقال (كتاب مبادى التصوف) التصوف ععنى الفن المدون علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من عيوب النفس رصفاتها القاطعة عن معرفة الله كالحسد والحقد والرياء وحب الاغنياء والاستهانة بالفقراء وللساكين والتقرب الىالحكام والتجافىء فبالعاماء وغيرذلك ممايأتي بيانه ان شاءالة تعالى و بمعنى العمل هو التخلي عن الرذائل مماتقدم وممايا في والتحلي بالفضائل الكاملة شرعا المشار اليها في الحديث تخلقوا بأخلاقاللة أىبمايوافق فى العنوان والاسم كالكرموالم والعفو والبذل بدون قصدجاب نفعوالصوفي هومن اتصف بالتصوف بمعنى التخلي والتحلي وابس مأخوذا من ابس الصوف والالكان المغاربة كلهم صوفية لان لبسهم دائما وأبدا الصوف وهو باطل بالمشاهدة وليس مأخوذامن الصفةوهو السقيفة التيكان يأوى اليهافقراء الصحابة رضي اللة تعالى عنهم الذين لامأوى لهم ولاأهل ولاولد ولاحرفة لهم يحترفون بهالان مقتضى هــذا القول ان ذلك مطاوب فالدين الاسلامي وان أهل الصفة اختارواذاك المأوى اختيارا مع قدرتهم على غيره وليس بصحيح بلألجأهم الفقرالى ذلك لعدم اتساع الفتوحات ولعدم وجودما يحترفون فيه ولذا أرجهما ميرالمؤمنين العالم بأصول الدين من بجرى الحق على اسانه من وافق رأيه الفرآن في عدةمواضع من اذاسلك فجاسلك الشيطان فجا آخررعبامنه سيدناعمر بن الخطاب رضي الله تعالىعنه لماانتشرت الفتوحات وأمرهم بالسعى والكسب فسعوا وكسبوا وصارمنهم الاغنياء كسيدناأ يهمر يرةرضى الله تعالى عنه ولوكان هذا الانقطاع مطاو بامن الدين لبادراليه الصحابة أجعون ولما أخرج سيدناعمرأ صحاب الصفةمنها انظرتمام الكلام فى الاعتصام بالسنة للامام الشاطى رحه الله تعالى فيتبين لك ان الصوفي هو من تخلي وتباعد عن الرذائل النفسانية وتحلي بالصفات الكالية فهمذا قسطاس ومعزان معك فزنبه نفسك والناس ولاتمل لغيرهذا فتكون تلميذا الموسواس الخناس بعيـدامن ربالناس (و) كـتاب بيان ( هوادى ) أىالامور التي بالعمل بمقتضاها يحصل (التعرف) بالله تعالى لانمن علم هذه الامورالتي سيذكرها الناظم وعمل بمقتضاها حصل له علم يقال لصاحبه عارف بالله المشار اليه فى خبر من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم فمنهذا الاثرأخذوا الفرق بين الشريعة والطريقةوالحقيقة فالشريعة هي الاحكام الني شرعهااللة تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والطريقة هي العمل بالشريعة والحقيقة

تمرة الطريقة من فهم حقائق الاشياء والاطلاع على بعض المغيبات التي لاكسب للشخص فيها فقولهمن عملااشارة المحالطريقة وقوله بماعلراشارةالى الشريعة وقولهو رثهاللةعلم مالميعلم اشارةالى الحقيقة وتؤخذ الامورالثلاثة واللهأعلم من قوله نعالى وانقوا اللهو يعلمكم اللهلان التقوىالمأمورجا متضمنة للشريعة والحقيقة كمايأتي فيبيان التقوي في كلام الناظم والعملم الموعوديه فىو يعلمكم هوالذى لاطريق لهولاسيلة اليه الامن الله نعالى فالامورالثلاثة متلازمة شرعا أى لاتنافى بينها والكال التاملن أعطى الثلاثة ويليه في الكالمن أدرك الاثنين الاوليين أعنى الثمر يعة والطريقة ويليه في الكال هعني أنه يوصف به في الظاهر من أدرك الاول أعني العلم بالشريعة ولاتنفر دالطريقة بتفسيرها السابق عن الشريعة أصلا ولاتنفر دالحقيقة بكونها بمرةالطر يقةعن الطريقة التي لاننفردعن الشريعة فالشريعة أصلوالطريقة فرع والحقيقة ثمرةالفرع فاذا انعدمالاصل انعدمالفرع والثمرةواذا انعدمالفرع انعدمت الثمرة ولايلزم من انعدام الفرع انعدام الاصلفن ادعى الطريقة ولاشر يعة عنده كذبه ومن ادعى الحقيقة ولاطريقة عنده بالمعنى السابق كذبه أيضا ومن ادعى الحقيقة وهو متصف بالطريقة حسن ظنك به وصدقه لانمن أجزاء الطريقة التباعدعن الكذب وقدفر ضنا انه متصف بالطريقة فظهرلك بماتقدم مكررافيه الكادم لاجل الافهام ان الطريقة عندا اسادة الصوفية هى العمل بشر يعة خيرا ابرية وظهراً يضا انهاعمل بعلم أوتفول انهاعلم وعمل وقد تحصل الثمرة وهي الحقيقة وقدلا تحصل لان تلك هبات من الله يمنحها من يشاء ويختص برحته من يشاء وسلكهذا السبيل الصحابة والتابعون الامن شذثم تفرقت وتشعبت الشعوب وظهرت البدع ودعا كل ذي بدعة الى بدعته وكاد الامرأن يتلاشى فقيض الله رجالاللدين فذبوا عنه باللسانين فمنهم من جع الحديث وسموا بالمحدثين ومنهم من تصدى لجع الاحكام وأخذهامن أدلتهاوسموابالفقهاء ومنهممن تصدى لجع العقائدا اسنية والذبعنها بردا لشبه الواردةعلمها وسموابالمتكامين ومنهم من تصدى لجع الرقائق كمحاسبة النفس في الاخدوالترك المشاراليه بخبرحاسبوا أنفسكم قبلأن تحاسبواوعلمالاخـلاقوسموابالصوفية وكل علىخير رضيالله تعالى عنهم فكل فريق منهم قام بواجب عليه فأداه فنطلب من الله تعالى أن يجازيهم عنا وعن المسلمين خيرا فالشريعة واحدة والطريقة واحدة والحقيقة كذلك فلاتعدد في الماهيات الثلاث وانما التعددجاءباعتبارأ خذالآ خذس من الشريعة وعمل العاملين بالطريقة فكلمن عمل عملااستندفي عمله الى فرع من فروع الشريعة المعمول بها فهوعلى حق بقطع النظر عن كونه

مالسكيا أوشافعيا أوخاوتيا وقادر ياومن وجدناه متلبسا بشيء لاأصل له في الشريعة ولم يكن عليه سلف الامة فيجب علينا أن نعتقداً نهمبتدع وانه كذاب ولوا نتسب الى أشهر مشاهبر السادة الصوفسة لان حاله الذي هو علمه يكذب مقاله الذي يدعسه وتأنى ان شاء الله جلة صالحة نافعة باذن اللهلن انصف وأذعن عند قول الناظم يصحب شيخاعارف المسالك وبعد ترجته ذكر ما يجب على كل مسلم ارتكب ذنبا أوذنو بإفقال (ونوية) يأني تفسيرها بدأ ما لانها أول مراتب الكمال حث الله سبحانه وتعالى عباده على طريق العموم بقوله وتوبوا الى الله جيعا أبها المؤمنون لعلكم تفلحون فدلذلك على عظم قدرها وقال بعضهم لأن يصححالله اك مقام النو به خير الكمن أن يطلعك على علم العيب ويفقدك اياهاو تكون التو به (من كلذنب ﴾ صــغيرا كانأوكبيرا وقيلاالصغائرلاتحتاجللتو بة لانهاتكفر باجتنابالكائر وقوله (بجترم) معناه يذنب ولما كان ربما يتوهم طلب التو ية على التراخي أخبر بانها (نجب فورا) بلانراخءلمي كلمن تلبس بمخالفة كفراكانت أومعصيةغ يرالكفركان المرزكب لهاحرا أوعبدا ذكراكان أوأنني والى ذلك أشار بقوله رمطلقا) وأشارالى تفسمرالتوية بقوله (وهي) أى التو به أى معظم أركانها (الندم) على ماصدرمنه (بشرط الاقلاع) ان كان منابسابالذنب كالمكاس فان تو بته من المكس لا تعتب والابترك تعاطيه (و) شرط (نفى الاصرار) على معاودة الذنب ( وليتلاف عكمنا ) حال كونه (ذا استغفار ) أى تو بة أى و بشترط تلافى ما يمكن الافيه من الذنوب بان بردا لمظالم لار باسها و نحوذاك وقيـلان التو له منغ يرالمظالم لا تتوقف على ردالمظالم واختلف فيمن أذنب وناب ثمرجع للذنب ثانيا أتنتفض نوبته الاولىأم لاالراجيح لاتنتفض واختلفأ يضافي صحة التويةم ومسبعض الذنوب الراجح الصـحةو بجب عليه التو يه في الباقي والراجح أيضا ان التو ية لا تتوقف على ردالمظالم والمظالم ذنب مستقل تجب التو يقمنه بردها لاربابها ولماوردا لامر بتقوى الله نعالى وورد الثناء على المتةبن في القرآن فسر الناظم التقوي عرفافقال (وحاصل التقوي) أي التعريف المبين لمعناهاشرعاهو (اجتناب) لمانه ي الله عنه (وامتثال) لماأمرالله أعالى به مجتنب المعاصي في ظاهروة تشل الاوامر (في ظاهرو) تجتنب المعاصي في الباطن بان لا يحقد على أحد ولا تحسد أحدا وتمتثل الاوامر في (باطن) بان تنوى ما يحتاج الى نية كالصلاة وتنوى نفع العباد ان قدرت وتحب لاخيكما تحب لنفسك (بذا) أى بالاجتناب في الظاهر والباطن [تنال) وتتحقق ( فجاءت الاقسام حقا) لا شك فيه (أربعة ، بضرب اثنين في اثنين (وهي) أي التقوى بتفسيرها -

السابق (السالك)أى المريد الطالب معرفة ربه (سبل) طرق جع سبيل بمهني طريق جع المتعظيم (المنفعة) أى الاخووية أى ان التقوى بالمعنى السابق توصل السالك الى معرفة ربه وتباغه الى حضرة قريه فيهرج في تجارته ويسعد في دنياه وأخراه بالتخلي عن الرذائل النفسانية والتحلي بالفضائل الكالمكالمة وهماحقيقة السلوك وكلاهمامسيو قبالتحلي الاطمي المسمى في اصطلاحهم بالواردعلى القلب وخموذلك الوارد بالورد أي ما يرتب المريد على نفسه من الوظ انف الشرعية من صلاة أوذ كر ثم ينمو الورد بالوارد نقل عن مطرف بن الشخير انه قال صلاح قلى بصلاح عملي وصلاح عملي بصلاح فلبي وقدجع بعضهم للتقوى اللث عشرة خصلة لاولى المدحة والثناء قال الله تعالىوان نصبروا وتنقو افان ذلك من عزم الامورا لثانية الحفظوالوقاية قال تعالى وان تصبروا ونتقوا لايضركم كيدهم شبثا الثالثة التأييد والنصر قال نعالى ان اللهمع الذين انقو اوالذين هم محسنون الرابعة والخامسة النجاة من الشدائد والرزق الحلال قال اللة تعالى ومن يتق الله يجملله مخرجا ويرزقه من حيث لابحتسب السادسة والسابعة اصلاح العمل وغفران الذنوب قال الله تعالى ياأيها الذين آمنوا اتفوا الله وقولوا قولاسه ومدايصلم اكم أعمالكم ويغفر لكم ذنو بكم الثامنة محية اللة تعالى قال الله تعالى ان الله عدا المتقان التاسعة الا كرام والاعز ازقال الله تعالى ان أكرمكم عند الله أتفا لم العاشرة التيسيرف الامو رقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل لهمن أمره يسراا لحادبة عشرة البشارة بكل خيرفي الدنيا والآخرة قال تعالى الذين آمنو اوكانوا يتقون لهم البشرى في الجياة الدنياو في الآخر ة الثانية عشرة النجاة من النار قال الله تعالى ثم ننجم الذين اتقوا (١) وكانوابتقو نالثالثة عشرة الخاودف الجنة قال نعالى أعدت للنقين فظهر لك ان سعادة الدار سمنطوية فىالتقوى فطو بىلمن وفقه الله لذلك ويكني التقوى شرفا قوله تعالى ولفد وصينا الذبن أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن انقوا الله ومن المقرر ان الاحكام قسمان أوام ونواهي والنواهي أشدعلي النفس لان في نركها تعذيبا طاعفارقة ماناً نس به فلذا لا تجد من يتباعد عن المنهيات الاالمخلصين الصديقين وأما الاوام فيفعلها كشرمن الناس وقدروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال خلق الله للذار سبعة أبواب وخلق لابن آدم سبعة جوارح فتي أطاع الله بجارحةمن تلك الجوارح السبعة غلق عنه بابامن تلك الابواب ومتى عصى الله بجارحة من تلك الجوارح السبعة استوجب الدخول من باب من تلك الابواب والجوارح السبعة هي السمع والبصروا للسان واليدا نوالرجلان والبطن والفرج وللسان سلطة على بقية الجوارح لورود

<sup>(</sup>١) لم نعلم أن في القرآن آية بهذا النظم فلعلهما آيتان

انهاتناشه واللهكل صياح الاستقامة نقولله ان استقمت استقمنا وان اعو ججت اعو نجنا والسلطان على الكل القلب لقوله عليه الصلاة والسلام ألاوان في الجسه مضغة اذا صلحت صلح الجسدكاه واذا فسدتفسدالجسدكاهألاوهي القلب ولماقدم تفسيرالتقوى وكانفيه اجاًلاشرعالاً ن في بيان ما أجله فقال (يغض عينه عن المحارم) لقوله تعالى قل للوَّمنين يفضوا منأ بصارهم الآية فيحرم النظر للاجنبيات بقصد الالتذاذ وللصبيان غيرأ صحاب اللحي بشهوة أيضاو بحرم الاختلاء بالامردابن القطان أجعو اعلى حرمة النظر الى غير الملتحي اقصدا لتلذذ بالنظراليه وامتناع حاسة البصر بمحاسنه وقال العلامة النووى الشافعي يحرم النظر بشهوة وبفيرهاوفي المواقلا يلزم غيرا لملتحي التنقب وينهي عن الزينة لانها تشبه بالنساء وتعمد للفساد وقال الخرشي في شأن الخلوة بالامرد ان مع المرأة شـيطانا ومع الامردشيطانين وأما الاختلاء بالاجنديات فلاخ للف فيه بين العلماء فلانجوز يوجه ولا محال لانهن حمائل الشيطان وفي البحارى من حديث سلمان ماتركت بعدى فتنة أضرعلى الرجال من النساء ولا يجوز النظر لما يبكره مالكهأن ينظرفيه كالكتاب والامتعة ولابجوزا لنظرالي ماحرم الشارع تعاطيه كالات اللهوو يحرمالتطلع على عورات الناس (يكف سمعه عن الماسمم) الماسمم جع مأمم بمعنى ذنب أى لا يصنى الى ما في سماعه ذنب (كفيمة) هي ذكر إنا خال بما يكره ولوكان فيه يحضوره أوفي حال غيابه كانما اغتبته مهفىذاته أوفي لباسمه أوفى وفتهأو بنيهأ وآبائه وانام يكن ماقلته فيه فهو المهت وهوأ شدمن الغيبة ونحريها بالكتابوالسنة والاجاع والمتكام والسامع في الانم سواء واستثنى من ذلك العلماء أمورا انظرها (نميمة) وهي نقل الكلام بين اثنين على وجه الافساد ووردلا يدخل الجنة قتات أى عمام فيحب عليك أن لا تسمع كلام من ينم اليك و بجب عليك أن تكذبه الابعد أن تثبت ويطلب منكأن تنهاه عن ذلك وأن تبغضه في الله لان الله يبغض النمام ويطلبأن لانتجسس على مانقل اليك لانهمن التجسس المنهيي عنه وأن لانعانب المنقول عنه ولاتخبرأ حدابقوله لانه نميمة وقالوا انمن نماليك نم عليك والغيبة والنميمة محاعمت مهما البلوى بلايطيب مجلس من المجالس خلاعن أحدهما الماللة وانا اليه راجعون (زور) وهي الشهادة بغير علرولو وافقت فى الواقع قاله الابى أى لاتسمع قول من شهد بما لم يعلم وهو حرام بالاجاع ويكني في قبحه ان الله سبحانه قرن شهادته في القرآن بالشرك فقال سبحانه اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور وفى الحديث الشريف من شهدزور اعلق من السانه يوم القيامة وهيمن الكبائر فني الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أ لاأ نبئكم بأ كبرالكبائر ثلاثا

الاشراك بالله وعقوق الوالدين ألاوشهادة الزور أوقول الزور قال أبو بكرة وكان متكأ فجلس فازال يكررها حتى قلنا ليته سكت اه قال العلامة الفرطئي في توجيه كونها من السكائر لانه يتوصل بها الحائلاف النفس والمال وتحريم الحلال وعكسه وليس بعدالشرك يعني وقتل النفس أعظم منها ويكف سمعه عن استماع (كذب) الكذب هو الاخبارعن الذيء بغير ماهو عليه وهو محرم باجاع قال الله تعالى عم نبته لفنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذاحدث كذب واذا وعدأ خلف واذا اؤتمن خان وقال عليه السلام وايا كم والكذب فانه مهدى الى الفجور والفجور مهدى الى النار رواهما البخاري و في شرح الوغاسية أعظم الكذب الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بمنام أوغيره لقوله عليه الصلاة والسلام من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اه ثم يليه الكذب لتضييع حق المسلمين واذايتهم كالكذب في عن سلعة ليأخذ فوق معتادها ثم الكذب على المنام بأن بقول رأيت في منامى كنداوكذا وهولم يرشيثا لقوله عليه الصلاة والسلام من تحلم بما لم بره كاف أن يعقديوم القيامة بين شعيرتين وليس بعافد والمنجبي عنداللة تعالى أن لا يخبر الاعن علم وكلام الاجنبية لاشيءفي سماعه اذاخلاعن غرض فاسدلجو ازمبايعتهن قال العلامة ميارة والملاهي الملهية عاطفا لهاعلى ما يجب كف السمع عنه قال محشيه العلامة ابن حدون التقييد بالملهية تبع فيهصاحب الرسالة وفيه نظرالى قوله كمافى التوضيح فاعترضه الشيخ المهدى مفتى فاسصاحب التاكيف العديدة فحاشيته على هذا الكتاب بقوله وقول الحشى أما الملاهي الملهبة وهي العود وجيع ذوات الاوتار فرام فى الاعراس وغيرها كافى باب الشهادات من التوضيح نقيلاعن المازري ونحوه لابن عرفة الى قوله ولمأرمن صرح بالخئلاف فى ذلك من المالكية الامن عبر بالكراهة فىكراءالمهازف ومنءبر فى العودوالرباب بالكراهة كابن المواز وابن عبدالحكم وقدير يدون بالكراهة التحريم كافى التوضيح اهفير صحيح بل استماع العودو بحوهمن ذوات الاوبارفي العرس وبحوه مكروه فقط لاحرام وهومن الشيهرة بمكان الى أخرما كتب وتورك على المحشى في عدة مواضع يظهر فيها انهمصيب وفي أثناءما كتبه استأنس بكلام إيناب الذى لايسلمه عدلى اطلاقه ذواب واطلق عنان قلمه وتساهدل فيقال له القول ماقاله المحشي وقولك عن الصحة عاطل يشهد اصحة قول المحشى قول العلامة المطلع بلانزاع أبوالعباس القرطبي وأماالمزام ير والاوتار والكوبة فلايختلف في يحر بمسهاعها ولمأسمع عن أحد من يعت برقوله من السلف وأعمة الخلف الهيبيح ذلك وكيف لا محرم شعاراً هل الخور والفسوق

ومهيج الشهوات والفساد والجونوماكان كذلك لميشك أحد في تحر عهو تفسيق فاعله وتأثيمه اه فانظر يامن أرادالتثبت فيأمردينه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كتابالعلامة ابن حجرا لهيتمي المسمى بكف الرعاع عن محرمات اللهو والسهاع تعرض فيه المسهاة بالسيف الهاني لمن قال بحسل سهاع الآلة والاغابي أوالسم القائس للفتي المتساهل ولولا خوفالاطالة لنقضت كلامــهقولةقولةوكف (لسانه) عن الغيبةوالنميمةوشهادةالزور والكذب (أحرى بـ ترك ماجلب) أى كف اللسان عن ترك ماجليناه وذكر ناه لك من الغيبة ومابعدها أحرى وأولى في الوجوب لان المتكلم بالباطل يضرنفس والسامع منه والسامع يضرنفسه فقط (يحفظ بطنه من) أكل (الحرام) كالمغصوب والمسروق ومال اليتيم والرباوما يأخذه عن التكهن وخط الرمل وكسب المداحين والمكس (يترك) تناول (ماشبه باهتمام)أى يترك مالم يقم دليل على حليته ولاعلى منعه أوما اختلف العلماء فى حله ومنعه تاركا لذلك بعزم ونية صادقة إيحفظ فرجه )حفظامنيه ابحيث لايضعه في ديراً صلا ولافي قبل الافي قبل زوجة أو سرية ملكها صحيح وماعلك الآن من الاناث أوالذكور فهوعلى غيرالوجه الشرعي لعدم وجودسب الملك انظرابن فرحون في تبصرته فعلى المتدين أن لا يملك أنثى ولاذ كرا (ويتقى) يخاف ويراقب (الشهيد) أى الشاهد العالم بكل مايريد (في البطش) باليد (والسعى) بالرجل (لممنوعيريد) فعلهأى يجب على المكافأن يراقب المطلع عليه الذي لا يخفي عليه من أموره شيء عندارادة البطش باليدأ والسعى لمامنع الله تعالى عليه كان يمديده لتناول شيء لا يحلله تناولهأ و يسمى برجلهاشيءلايحللهالسمي اليه كالسمى لحضور بجالس اللهو (و يوقف) وجو با القدوم على (الامور) التي يريد فعلها (حتى يعلما) الالف للاطلاق باجتهاد ان كان أهلالذلك أو بمراجعة كتب الفقهاء ان كان أهلالفهم كلامهم وعنده المام عمر فة مايصح العمل به ومالا يجوز العمل بهأو بسؤال أهل الدين من العاماء واذاعم (ما) أى الحدكم الذي (الله فيهن) أى الامور (به) أى الحركم (قدحكم) و بين على اسان نبيه صلى الله عليه وسلم فليقدم على فعله ان وجدفى الامرأوالامورالاذن وليترك القدوم على فعلهاان وجدالنهي عن فعلها وكلام الناظم يشيرالى ماأجع عليه العلماء وان لم يصح حديثا وهو لا يحل لاحدأن يقدم على أمرحتي يعلم حكم الله فيه فن أرادالبيع أوالتجارة أوالمقارضة وجب عليه تعلم أحكامها ولواجالا قبل الشروع في شيءمنها وماأشكل عليه بعدالشروع لايتناوله حتى يعلم حكم اللة فيه وايس بلازم ان يعلم جميع أحكام البيع

أوالاجارةأ ونحوهما بماعتاج المكاف الى تناوله وانما اللازم معرفة الاحكام ولوبوجه اجمالي كما تقدم ويسأل عماأ بهم عليه حكمه بعدا اشروع ان لم يكن أهلالاستفادة الحركم بنفسه وقد كان سيدناعمر يضرب بالدرة من وجده يبيع ولايعلم حكم البيع وكان على ذلك النسق مالك فكان يا مرأمير المدينة بان يعرض عليه الباعة وتعرض عليه بالقعل فن وجده علما باحكام ماية ناوله أبقاه ومن وجده جاهلامنعه ويقول اذهب وتعلم لثلانو كاناالر بافانظر وقتناا لآن وابك على أهله (يطهر) المريد بيت الاسترار وخزينة الانوار ومحل الحبكمة وم كز المعارف وهو (القلب من) كل وصف ينافي حاول الاسرار والانوار والحيكمة والمعارف في مقر هاوالا وصاف التي تنافي مانقدم كشيرة أنهاها بعضهم الى المائنين وذكر الناظم منها ثلاثة أولها (الريا) الريامشتق من الرؤية باراءته خصال الخبر ومرجعها الىست الاولى تنعلق بالبدن كاظهار النحو لوالصفرة ليظن بهالسهر والصومواظهارشعث رأسه ليظهرا تهاشدة استغراقه في الدين لم يلتفت لنفسه الثانية الحيثة كاطراق الرأس فى المشي وابقاء أثر السجود على الجهدة وتغميض العينين ليظن انه في الوجودوالمكاشفة والتفكر في مصنوعات الله جل شأنه الثالثة الثياب كلبس الصوف والثوب الخشن وترك الثوب مخرقاوسخا ليظن الهمستغرق عن الفراغله الرابعة القول كرياءأهل الوعظ والتذكير بحسن الالفاظ وتسجيعها والنطق بالحممة والاخبار بكلام السلف مع ترقيق الصوت واظهارا لحزن مع الخاوعن الصدق والاخلاص في الباطن ليظن به ذلك ومثل ذلك المبادرة لتصحيح حديث أوتسقيمه ليظن به كثرة الاطلاع الخامسة العمل كتطويل القيام فى الصلاة وتطويل الركوع والسجود وقلة الالتفات يفعل ذلك أمام الناس السادسة تكثيره التلامذة والاصحاب والمشايخ ليظن به الهاتي شيوخا كثيرة والرياء وهوعدم اخلاص العمللله تعالى حرام بالمتاب والسنة والاجاع لقوله تعالى فويل للصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤ ون وقوله تعالى وماأم وا الاليعبدوا الله مخلصين لهالدين فالاخلاص ضدالرياء فلايجتمعان البتة والقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول الله تعالى أناأ غني الاغنياء عن الشرك من عمل عملاأ شرك فيهمعي غيرى تركته وشركه اه وعلامة الرياء الكسل وتقليل العمل وحيدا والنشاطوت كثيرا لعمل بين الناس والزيادة في العمل اذالق ثناء من الناس ونقصانه اذالم يجد ذلك وانظر بقية ما يتعلق مهذاالداء العضال في كيتب أبي حامد الغز الي ونحوه (و) يطهر القلب من (حسد) لاخيه المسلم الحسدهو يمنيز وال نعمة أخيك المؤمن سواء أردت انتقالها اليكأم لا وهوحرام بالكتاب والسنة والاجاع لقوله تعالى أم بحسدون الناس على ما آتاهم

الله من فضله ولقوله صلى الله عليه وسلم الحسديا كل الحسنات كاتا كل النارا لحطب رواه أبوداود وابن ماجه قال بعض الافاضل وفي الحسد آفتان دينية ودنيو ية أما الدينية في الحاسد متسخط لقضاء الله تعالى كاره نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته وذلك تخطئة لما هو عين الصواب واساءة على رب الارباب ولهذا المعنى أشار من قال

ألاقل لمن ظل لى حاسدا \* أندرى على من أسأت الادب أسأت على الله فى حكمه \* لانك لم ترض لى ماوهب خازاك عنى بان زادنى \* وسد عليك وجوه الطلب

وأماالدنيوية فلان الحاسدمهما تجددت النعمة على الحسود ازداد غمه وحزنه وريما كان في ذلك حتفأ نفهوأ صل الحسد بالنسبة للمال خوف الفقر الذي هومن سوء الظن بالله وطول الامل فيحسد الناس على شراء الرخيص والبيع بالغالى وعلى مشاركتهم له في حرفته وأما عني مثل نعمة أخيك فهذه غبطة وان عبرعنها بلفظ الحسدفي الحديث مجازا قال صلى الله عليه وسلم لاحسد الافي اثنتين رجل تناه الله مالافسلطه على هلكته في الحق ورجل آناء الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس اه وتمنى زوال نعمة أهل المعاصى من حيث انهم يستعينون بهاعلى المعاصى لااثم فيــه لامن حيث انهانعمة ويطهر المريد قلبه رضاء ربه من (عجب) وهو اســتعظام يحصل الشخص بسبب عمل أوعصبية وماأشبه ذلك والركون الى ذلك بدون نسبة ذلك الحالم اللة تعالى وهومحرم كتاباوسنةواجماعاقال اللة تعالى ويوم حنين اذأ عجبتكم كترتكم الآيةذ كراللة تعالى ذلك فىمعرض الانكارعليهم وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثمهل كات شع مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه قال بعض الافاضل وله آفات مع الله ومع عباده فا آفاته مع الله هو ان المعجب بنفسيه ينسى ذنو بهولايري عيو بهومايتذكر ومنها يستصغره ويظن انهالغفرله والهعنيدالله بمكان فلا يجتهدفى تلافيها فيأ من مكر الله وعذابه ويستعظم العبادة اذاصدرت منه وعن على الله بفعلهو برى أنله عندالله حقابسببها والداقال فى الحرب معصية أورثتك ذلاوا فتقارا خيرمن طاعةأورثتكءزا واستكبارا وآفاته مع العبادهوانه يتولدمنه الكبر ومن الكبر الآفات الكثيرة وسبب العجب جهل المرء بمقدار نفسه ولوعلم قدرها وقيمتها الحقه ذلك والعاقل يرى انماوصل اليمه من نعمة العلم والمال والجاهمن الله تعالى لاعلك هومنه شيئا فينثذ لاوجه للاعجاب وانظرتمام دوائه في كتب الاحاديث وكتب السادة الصوفية (و) يطهر المريد بيت الاسرارمن (كلداء)معنوى وضر ره أعظم من الداء الحسى كالجذام فضر رالاول يعودعلى

الدين وضر را الثانى على البدن وذلك كالكبر والدكبر والعظمة محبو بان للنفوس قلمن يسلم من بلائه ما الامن أدركته عناية المولى سبحانه وتعالى والمتصف واحدمنهما متعرض لمقته تعالى فني الصحيح العظمة ردائى والدكبر ياء از ارى من نازعنى فى واحدمنهما قصمته ولا أبلى ولا شك ان العاقل اذا تدبر فى أطوار ولا يجد محلاللت كبري فى أحد لمساواة غيره فيها فأوله نطفة وغيره كذلك وآخره جيفة وغيره كذلك وقد توعداللة وغيره كذلك وقد توعداللة تعالى المتكبرين بالصرف عما فيها بهم و بالطبع على قلو بهم فلا تعى بعد خيرا أبدا قال الله تعالى ساصرف عن آياتى الذين يتكبر ون فى الارض بغيرا لحق وقال تعالى يطبع الله على كل قلب متكبر جبار اه وكيف يرى نفسه أفضل من غيره وهو لا يدرى خاعة أجله ولقداً حسن من قال ولا ترين فى الارض دونك مؤمنا به ولا كافراحتى تغيب فى القيبر

ويطهر المريد قلبه من الغلوالحقدوهما اخفاء العداوة فى القابحتى يجدفرصة ويطهر قلبه من المبنى والغضب الغيرالله تعالى فالبغى الاستطالة على الناس والتعدى وحرمتهم المعلومة قال الله تعالى يأيها الناس المما بغيم على أنفسكم وعن ابن عباس رضى الله عنهما لو بنى جبل على جبل لدك الباغى ولله درمن قال

ياصاحب البنى ان البنى مصرعة \* فاربع خير فعال المرء أعدله فاو بنى جبل يوما على جبل \* لا ندك منه أعاليه وأسفله

وأما الغضبالله فحدوح شرعا وقد كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه مالم تنتهك حرمات الله فاذا انتهائ شيء منها كان أشد الناس غضبا لله و يطهر قلبه من الغش كلط اللبن بالماء والحناء بورق السدروا لجيد بالردىء وفي الحديث الشريف من غشنا فليس منا و يطهر قلبه من ألسمعة وهو أن يخبر بافعاله أو يفعل ليسمع به الناس وفي الحديث من سمع سمع الله به يوم القيامة و يطهر قلبه من البخل كانت العرب تستقبحه في الجاهلية فأرذ ل أوصاف الرجال البخل وسببه خوف الفقر و يتولد عنه الحسد والشيح على النفس والاهل والغضب والتعدى و يطهر قلبه من الاعراض عن الخلق استكارا أي بحيث برى انه أكبر من أن يجرى عليه مشل ما يجرى على عنده و يطهر قلمه من الخوض في الايعني لانه يقسى القلب و ينسى ذكر الرب وقد نهى صلى الله عبره و يطهر قلمه من الخوض في الايجوز كغيبة فالنهى لانه لا أحد عبر الله قالى على فله من المنافقة ولانفعا أو يستطيع جلب منفعة أو دفع مضرة الا أن يجرى الته تعالى على يده شيئا قال الله ولانفعا أو يستطيع جلب منفعة أو دفع مضرة الا أن يجرى الته تعالى على يده شيئا قال الله

تعالى أن الله هو الرزاق ومامن داية في الارض الاعلى الله رزقها وفي الحديث الصحيح أذا وقعت النطفة في الرحم نادى الملك أي رب أذكر أوا نتى أشقى أوسعيد فع الرزق وما الاجل فيكتب في بطن أهمه وفي الحمديث الشريف ليس الغني عن كثرة العرض انما الغني غني النفس اه ويطهر قلبهمن سخط المقدور وهوالذى لابوافق هوى النفس والواجب على كلمكلف الرضا بالمقدورمن خيرا وشرفني الحديث من سعادة ابن آدمرضاه بماقضي الله له ومن شقاوة ابن آدم سخطه عماقضي الله عليه ويطهر قلبه من البطروهو الطغيان عندالنعمة ويطهر المريد فلبه من تعظم الاغنياء لغناهم لانه تعظم للدنيا التي حقراللة تعالى وفي الخيبرمن تواضع لغني ذهب شطر دينه فان تواضم له لغناه ذهب دينه قال ابن عمر هذا اللغني الشاكر فيابالك لغيره ويطهر قلبه من الاستهزاء بالفقراء لفقرهم لانهوردفيهمانهمأ كثرأهلالجنة ويطهرقلبه من الفخروهو النمد حوبالخصال كالا فتخار ومنه الفحر بالنسب والتيكبريه وهوجهل عظيم ولندا فيل

ائن فخرت باآباء ذوى شرف \* لفدصدقت ولكن بشما ماولدوا

ويطهرالمر يدقلبهمن الخيلاءوهومن الكجائرفني الحديث الشريف من تعاظم في نفسه واختال فىمشيه لقي الله وهوعليه غضبان وفيهأيضا لاينظر اللهان جرازاره خيلاء وفيهأيضا آفة العلم الخيلاء قال الامام الغزالى ما أعزء لي بساط الارض علما يستحق أن يقال إنه عالم ثم لا يحركه العلم وخيلاؤه فانوجدفهوصديق زمانه فلايذبي أنيفارق بليكون النظراليه عبادة فضلاء رس الاستفادة من أنفاسه وأحواله ويطهر قلبه من التنافس فى الدنيا والمباهاة وأما الننافس في أعمال الآخ ة فطاوب ويطهر قلبه من المداهنة والمصانعة والنفاق وهو قول مايرضي المقول لهدون أن يعتقده الفائل أو يكون كـذلك في الواقع و يطهرقلبه من حب المدح بما لم يفعلهلورود ذمذلك في القرآن ويطهر قلبه من الاشتفال بعيوب الناس عن عيوب نفسه لانه من الغيبة والمطاوب أن يشتغل بعيو به عن عيوب الناس فغ الحديث طو في لن شغله عيبه عن عيوبالناس وفي الحديث من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن قول مالك رضي الله عنــه أدركناناسا لاعيوب لهم تكلموانى عيوب الناس فدائت لهم عيوب ويطهر فلبه من نسيان النعمةأى الغفلة عن شكرها ومن لم يشكرها فقد تعرض لزوا لهاو يطهر قلبه من الحية أى الانفة والتعصب لغبرا لحق ويطهر فلمهمن الرغبة ولرهية لغبرالله نعالى لان ذلك من ضعف الإيمان اذ لامانع لما أعطى ولامعطى لمامنع وفى الفرآن العظيم وان يمسسك الله بضرفلا كاشف له الاهو وانبردك بخييرفلارادلفضله قال العلامة ميارة وكلها حرام اجاعا أى كل مانقيد ملهذ كره من

العيوب وقدذ كرت غالب ماذكره تم بعدالا تفاق على حرمتها ووجوب تطهير الفلب منها اختلفوا هل تجب معرفة حدود هاوأ سبامها وعلاجها ويكون ذلك فرض عين وبذلك قال الامام أبوحامد الغزالى أولا يجب ذلك بل اذاوزق الانسان قلباسلهامن هذه الامراض المحرمة كفاه ولايلزمه تعاردوائهاو بهقال غيره قال بعض الافاضل وماقاله الغزالي هوالمختار لان هذه الرذائل جبلية وقد لايتفطن لحصو لهافو جب البحث عن علاجها وقد قال الامامأ بوالحسن الشاذلي من لم يتفلغل في علمناه أ-امات مصرا على اله بكاثر وهو لا يشعراه و يرشد لذلك حثهم على صحبة الشيخ السالك كايأتى للناظم (و) بعدد كر بعض أمراض القاوب أرادأن يذبك عن منشداً ذلك بقوله (اعلم) وتيقن (بأنأصل في الآفات) أى الامراض الباطنية (حدالرياسة) بنيل جاههاوهو المدحوا نتشار الهيبة والتعظيم وبذيل مالهاوالتنع بلذاتهاوشهواتها أىحب الدنيا وما فيها (وطرحالآني) لانمن أحدالدنيا وشغف بحمها بحيث لايتوجه لغيرها فقدطر حالآني وهوالآخرة ولم يعمل عملها وأمامن أحساله نياحبالا يمنعهمن آداء حقوق الآخرة مما أوجسالله عليه وترك مانهي عنه فلاذم فى ذلك أصلاوورد فى ذم القسم الاول باعتبار ما تضمنه من التو بيخ قوله نعالى كلابل نحبون العاجلة ونذرون الآخرة وقوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآحرة خـير وأبقي واستدلالناظمءلى قولهالسابق بما اختلف في كونه حديثا أوحكمة من حكم غيره صلى الله عليه وسلم وهوحب الدنيا رأسكل خطيئة وعبرعن الدنيابالعاجلة فى قوله (رأس الخطايا) أى معظمهاوأ كبرها (هو حب العاجلة) و بعد بيانه الخطايا و بيان رأسها وأنت محتاج الى ازاحتهاعن نفسك أرشدك الى السبب الوحيد في دفعها عنك وغيره اعاهو واسطة وسبب ظاهر بقوله (ليس الدوا) من هذه الخطايا والامراض الباطنية (الافي الاضطرار) والالتحاءله سبمحانه وتعالى وبيان ذلك انك تجزم جزما لايطرق ساحته وهم بأنك لاتتخلص من هذه الامراض ونحوها الاباللة سبيحانه وتعالى ثم تلتجئ اليه الالتجاء الحقبق كالتجاءمن انكسرت به المركبو بقي على لوحة من ألواحها على ظهر البحر فاذاصدقت في الالتجاء اليه وهو أعلمه أنفذك انقاذ الغريق المشرف على الهلاك ولماج تعادة الله سبحانه في انقاذ المرضى على أبدى الحكماء بالادوية التيأ لهمهم اياهارهو سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق لنكل داء دواء الاالموت اذا دنا الاجل وهذافي الامراض الظاهرة ظاهر لائزاع فيه وأمأفي الامراض الباطنية التي لانعالج بدواء مجموع من عقاقير مثلاوذاك كالكبر والعجب فظاهرأ يضاعند أربابه فلابد للريض مهذه الادواء من حكم آخذعن حكيم وهكذا الى المنبع الاصلى ياقي نفسه اليه مسلما أمره اليه يحيث

لايخالفه فأمرولانهى لانأمر الحكيم الذى نعنيه أونهيه لايخرج عن أمر ونهى الشارع فغايته انه اطلع على مالم تطلع عليه فيلزمك انباعه كماسمعت ومن كان مهذا الوصف من انه تحقق بالحكمة التي يداوي مها أمراض المرضيء زيزالآن وقبل الآن بكثير ومدعيه تكذبه المشاهدة واخبار الموثوق بكلامهم كاسيسر دعليك فلكون الامراض المتقدمة لاينجع فيها حكيم العيون والاضراس مثلانه كعلى حكيمهافقال (يصحب) من أرادخلاص مهجته ممايعوقه عن الوصول الى مرضا فر به ونيل هباته (شيخاعارف المسالك) الموصلة الى الله تعالى الكونه سلكها صحبة عارف بهاوه كذا الى النبي صلى الله عليه وسلم (يقيه) لكي بقيه و بخلصه (ف) ساوك (طريقه) من (المهالك) الجاذبة له والمانعة له عن الوصول الى المقام الارفع والاصل في هذا الاتباع قوله تعالى واتبع سيبيل من أناب الى قال الجامع بين الحقيقة والشريعة الامام سيدى أحدزروق الانابة لاتكون الابعلم واضح وعمل صحيح وحال ثابت لاينقضه كتاب ولاسنة والنذكر ماذكرفي أوصاف الشيخ الذي ينتفع بصحبته ويطلب متابعته ونأتى بعد أوصانه بأرصاف من بجب البعدعنه ونؤخر الكلام على ماعليه من ينتسبون للطريقة فى زماننا هذا وأنتأيها الناظر انكنتذافهممصيب يميعز بنفسك السليم من السقيم والسمين من الغث والحقمن الباطل ولاتنخدع بعدوضوح الحجة للدئاب المختفين فى الثياب وانصح نفسك ولاتغشهاوكن على حدر منهم \* أوصافالشيخ الذي يطلب انباعه هيأن يكون عارفًا كاملاق دسلك طريق الحق ووصل الى حضرته فتنور وصاردا بصيرة وهمة عالية سامية لا تعلق له بغيرالله ولااعتمادله على ماسواهمصون السرعن الالتفات الى الخاق مرفوع الهمة عن تأملهم اكتفاء بالحق متحققا بالحقيقة فيجيع الاحوال متوسما بالشريعة فى الاقوال والافعال لا يلهيج الابذكرر بهمع مصاحبة السنهلا فعالهوالعناية الربانية لاحواله والاذنله فيتربية الخلق من شيخ كامل ذى بصريرة ناونة قال بعض الافاخل واعلم انه لا يصلح للا رشاد الامن كان على علم بهدى به العباد فاذا مرض مريد بسبب شمهة فى علم التوحيد داواه أو تحير ف مسألة من مسائل الفقه أفتاه مع قناعة تورثه الغني عن الناس وخوف يحجزه عن المعاصى والادناس وملازمة للعمل بالكتاب والسنة فن اجتمعت فيه هذه المزايا كملت به على المريد المنة ومن هذا القبيل قول من قال وأحسن في المقال اذا لم يكن في الشيخ خس فوائد \* والا فدجال يقود الى الجهــل بصير بأحكام الشريعة عارف \* ويبحث في عدا لحقيقة عن أصل يبادر للوراد بالبشر والقرى \* و يخضع للسكين في القول والفعل

فهذا هو الشيخ المعظم قدره \* جدير بتمييز الحرام من الحـل وقال سيدى على الخواص لايكون الرجل عندنامن أهل الطريق حتى يكون عالما بالشريعية المطهرة مجملهاومفصلهاناسخهاومنسوخها خاصهاوعامها ومنجهل حكماواحدامهاسقط عن درجة الرجال قالله سيدى عبد الوهاب الشعراني ياسيدى ان غالب مسلكي هذا الزمان على هذا ساقطون عن درجة الرجال ففال نعمان هؤلاء يرشدون الناس الى بعض أمور دينهم وأما المسلك فهومن لوانفردفي جميع الوجود اكخفي الناس كالهممن العلم في سائر مايطلبوله اه وقال الامام الجنيدلايستحق الرجل أن يكون شيخاحتي بأخذحظامن كل علم شرعى وأن يتورع عن جيع المحارم وأن يزهدفى الدنيا وأن لايشرع في مداواه غيره الابعد فراغه من مداواة نفسه ثم قال واياك ومتابعةمن لم بكن على هذه الاوصاف فانهمن جنو دالشيطان واعتبرأ قو الهوأ فعاله وأحو الهوزنها عمزان الشريعة والطريقة فان رأيت شيشا مخالفا لهمافرده فان كان صاحب حال صحيح ورددته فا عليكمن رده بحكم الشرع ولانتخذه شيخاوم سدا وفهاذ كركفاية ومن نتائج صحبة الشيخ السالك ما يحصد للريده من انه (يذكره الله) أي يكون سببا قو يافي ذكر المر مدريه (اذا رآه) أى رآى الشيخ لما عليه من المهابة التي ألبسه الله اياها ويشهد لماذكره الناظم ما أخرجه الحاكم عن أنس رضي الله عنه أفضلكم الذين اذا رؤاذكر الله تعالى لرؤينهم (و) من ممرة صحبة هذا الشيخ السالك أيضاأنه (يوصل العبدالي مولاه) بسبب مابر به من عيوب نفسه ونصحه بالهروب من غيرالله الحاللة تعالى فلابرى لنفسه ولالمخلوق نفعا ولاضرا ولايركن لمخلوق فى دفع أوجلب بل يرى جميع الانقلابات والتصرفات في الحركات والسكنات الدتعالى وهذا معنى الوصول الى الله تعالى ففائدة الشيخ مع المريدهي اظهار العيوب القاطعة عن الله تعالى للريد فيشخصها لهوير يهدواءهاولايتم هذا الامع مريدصادق ألقي مقاليد نفسه اشيخه وألزم نفسه أن لايكنم خاطراماءن شيخه راما اذا كتمه رلوخاطرا واحدا فلاينتفع بشيخه البتة كانصوا عليه (يحاسب) من أراد الوصول الى ربه (النفس) أى نفسـه (على الانفاس) بأن يشخصها أمامهو يتحاوره مهاصباحاو يشترط عليهاطاعة ربهو يعظهابأن يقول أهامالي بضاعة للا تخرة الا العمر فان فني فني رأس المال ووقع اليأس من النجارة وطلب الربح وهـ ندا اليوم الجديدقداً مهاني الله فيه فاياك اياك أن اضيعيه فها لا يرضي ربك و براقبها بعده في الموعظة سائر يومه خوفأن تخوص فهالايعني فانهاجبارة اذاتركت طغت واذازجرت انزجرت فاذا آوى الى فراشه ليلاتذ كرماصه رمنه يومه فان رأى خيرا حداللة تعالى وان رأى خلاف ذلك تاب

واستغفراللة نعالى قال الامام أبو عامد الغزالى وكما ان العبد يكون له وقت أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق ف كذلك ينبغى أن تكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس و يحاسبها على جميع حركانها وسكانها كما يفعل التاجر مع الشركاء في آخركل سنة أوشهر أو جعة أو يوم حرصا على الدنيا الفائية ليختبررا أس المال والرج فان وجد فضلا استوفاه وشكره وان وجد خسرانا طالبه بضمانه وكافه تداركه في المستقبل ف كذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض وربحه النوافل والفضائل وخسرانه المعاصى وموسم هذه التجارة جلة النهاروعام له نفسه الامارة بالسوء في حاسبها على الفرائض فاذا أداها على وجهها شكر الله عليه اورغبها في مثلها وان فوتهامن أصلها طالبها بالقضاء وان أداها تأخل الجبران بالنوافل وان ارتكبت معصية اشتغل بعقابها و معاتبها و لا يمها يخطر بباله من فعل أوترك ( بالقسطاس) الميزان و برزن) المريد (الخاطر) أى ما يخطر بباله من فعل أوترك ( بالقسطاس) الميزان والمراد به هنا الشرع أى و يعرض المريد ما يريد فعله أوتركه على الاحكام الشرعية بنفسه أو والمراد به هنا الشرع أى و جد فيه الاذن من الشارع فعله وان وجد النهى عنه ترك وهذا مساولة وله

## و يوقف الامورحتي يعلما ﴿ مَا اللَّهَ فَيَهِنَ بِهُ قُدْ حَكَمَا

وهدا البيت توطية لقوله (و بحفظ) المريد (المفروض) بادائه على الوجه الذى أمربه الشارع والمفروض بالنسبة لتجارة الآخرة (رأس المال) فلا يتحة و رجيدون رأس مال (والنفل و بحديد يوالى) أى و يحافظ على النفل أى الزيادة على المفروض من كل مفروض فالزائد على فرض الصلاة صلاة نفل و الزائد على الزكاة صدقة نفل و هكذا فينبغي ان وفقه الله تعالى أن يتنفل من نوع كل مفروض لان النفل بالنسبة لتجارة الآخرة رجوفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه ولا يزال عبدى بشيء أحب الى عما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به و يده التي يبطش بها ورج له التي يشي بها وان سأ الى لا عطينه وان عدال المالك و بصره الذى يبصر به و يده التي يبطش بها ورج له التي يشي بها وان سأ الى لا عطينه وان يحب ولا تلق المنافق المنافق

من يظن انه من أهل الشان ك ثرة الغلط وفقد شيخ باقى المرء اليه قياده و يقتفيه قال الامام أبو حامد الغزالي اعلمان متصوفة أهل هذا الزمان الامن عصمه المقدّ تعلى اغتروا بالزي والمنطق والهيئة من السماع والرقص والجلوس على السيجاد المع اطراق الرأس وادخاله في الجيب كالمتفكر وتنفس الصعداء وخفت الصوت في الحديث الى غيير ذلك فظنو ابذلك انهم منهم فلم يتعبوا أنفسهم في الجاهدة والرياضة ومن اقبة القلب وتطهيرا اباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية وكل ذلك من أوائل منازل المتصوفة ولوفر غوامن جيعها لماجاز هم أن يعدوا أنفسهم من الصوفية كيف دلم يحوموا حو هاقط بل يتكالبون على الحرام والشهات وأمو ال السلاطين و يتنافسون في الفلس والرغيف والجبة و يتحاسدون على النقير والقطمير و يمزق بعضهم أعراض بعض في الفلس والرغيف والجبة و يتحاسدون على النقير والقطمير و يمزق بعضهم أعراض بعض وروس الاشهاد اه اذا كان ها الوصف و جود الى زمان الغزالي في باللك بزماننا و من هدا القبيل أعنى من تزيارى الصوفية ولم يسر بسيرهم ما أشار اليه الامام المقدسي في لاميته مقدماله على من هومتحقى بمقوله

ذهب الرجال وحال دون مجاهم \* زم من الاوباش والاندال زعموا بانهم على آثارهم \* ساروا ولكن سيرة البطال السوا الدلوق مرقعاوتقشفوا \* كتقشف الابطال والابدال قطعواطريق السالكين وأظاموا \* سبل الهدى بجهالة وضلال عمروا ظواهرهم باثواب انتق \* وحشوا بواطنهم من الادغال ان قلت قال الله قال رسوله \* هزوك همز المذكر المتغالى و يقول قلبي قال يعن خاطرى \* عن سرسرى عن صفاأ حوالى عن حضرتى عن فكرتى عن خاوتى \* عن جاوتى عن شاهدى حالى عن صفووقتى عن حقيقة حكمتى \* عن ذات ذاتى عن صفات فعالى نركو االشرائع والحقائق واقتدوا \* بطرائق الجهال والضلال خعلوا المرافة حالفاظ الخطا \* شطحا وصالوا وولة الادلال وترصدوا حل الحرام تخادعا \* كتخادع المتفص المحتال واحدرهم و واحفظ مودة سادة \* قاموا بذكر الله في الآصال

واستغفراللة نعالى قال الامام أبو حامد الغزالى وكا ان العبديكون له وقت أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق ف كذلك ينبغى أن تكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس و يحاسبها على جميع حركاتها وسكانها كايفعل التاجر مع الشركاء في آخر كل سنة أوشهر أو جعة أو يوم حرصا على الدنيا الفانية ليختبر رأس المال والربح فان وجد فضلا استوفاه وشكره وان وجد خسر انا طالبه بضهانه وكافه تداركه في المستقبل في كذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض وربحه النوافل والفضائل و خسر انه المعاصى وموسم هذه التجارة جلة النهار وعامله نفسه الامارة بالسوء في حاسبها على الفرائض فاذا أداها على وجهها شكر الله عليها ورغبها في مثلها وان فوتها من أصلها طالبها بالقضاء وان أداها تأخل الجبران بالنواف وان ارتكبت معصية اشتفل بعقابها و تعذبها ومعاتبة اولا يمهلها الثلاث سنفعل المجبران بالنواف وان ارتكبت معصية الشخط بعقابها و تعذبها ومعاتبة اولا يمهلها الثلاث من فعل أوترك ( بالقسطاس ) الميزان والمراد به هذا الشرع أى ويعرض المريد ماير يدفع له أوترك ( بالقسطاس ) الميزان بسؤال أهل المريد أي وحدفيه الاذن من الشارع فعدله وان وجد النهي عنه ترك وهدنا مساولة وله

## و يوقف الامورحتى بعلما \* ما الله فيهن به قد حكما

وهـنا البيت توطية لقوله (و يحفظ) المريد (المفروض) بادانه على الوجه الذي أمربه الشارع والمفروض بالنسبة لتجارة الآخرة (رأس المال) فلا يتحقق ربح بدون رأس مال (والنفل ربحه به يوالي) أي و يحافظ على النفل أي الزيادة على المفروض من كل مفروض فالزائد على فرض الصلاة صلاة نفل والزائد على الزكاة صدقة نفل وهكذا فينبغي لمن وفقه الله تعالى أن يتنفل من نوع كل مفروض لان النفل بالنسبة لتجارة الآخرة ربح في الصحيح عن النبي صلى التدعليه وسلم خبراء من المولى تبارك وتعالى وما تقرب الى عبدى بشيء أحب الى عما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحب ه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بده التي يبطش مها ورج له التي يمشي مها وان سأ الى لا عطينه وان و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش مها ورج له التي يمشي مها وان سأ الى لا عطينه وان لا يصحب شيخا الخ ان غير السالك لا يصحب ولا تلق اليه المقاليد وهوكذ الما لناظم في قوله يصحب شيخا الخ ان غير السالك لا يصحب ولا تلق اليه المقاليد وهوكذ الما لناظم في قوله يان دائه الصاحب ومشاركته اله في سوء المواقب ومن هنا حذر الناصحون من الدخول في الطريق في هذا الزمان والاستناد فيه الى أحد المواقب ومن هنا حذر الناصحون من الدخول في الطريق في هذا الزمان والاستناد فيه الى أحد

التخليعن صفات الفاسقين فالتخلىعن الصفات المذمومة والتحلى بالصفات الممدوحة شرعا هماحقيقة السلوك كمافي ابن عبادوغيره والمقامات جعمقام وهوالوصف ولايسمي مقاما عند القوم الااذارسخ وقبل رسوخه يسمى حالاوضر بوا لذلك مثلا كصفرة الذهب والوجل فالاولى ثابتة والثانية تزول بزوال الخوف واليقين عبارة عن استقرار العلم بالله فى الفلب من يقن الماء فى الجبل اذاسكن فيهو يتنوع الى ثلاثة أنواع علم يقين وعين يقين وحق يقين ونظروا لهاجمن تيقن بوجودالبحرمن غير رؤية ومن تيقنه عشاهدة على بعدومن تيقنه بانغماس فيه فن رآى ليس كنعلم بغيررؤ يةومن انغمس ليسكن رآه على بعدوان اشترك الثلاثة في العلم به انظر استيفاء الكلام في كتب القوم وأبدل من مقامات اليقين قوله (خوف) ومابعده والمصنف رحمالله تعالى لم يرتبها كمارتهها صاحب قوت القاوب فالمقامات تسعة أولها النو بة تم الزهد ثم الصبرثم الشكر تم الرجاء ثم الخوف ثم التوكل ثم الرضا ثم الحب ة رفي التنوير لا يصح واحد من هـ فـ المقامات الا باسقاط التدبيرأما الخوف كإفى الاحماء فهوعبارةعن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فىالمستقبل اه ويوجدهذامن علم وهومه رفة العبدبتقصيره فى حقوق ربه وحال وهوما ينشآ عن ذلك من تألم القلب واحتراقه عمايتو قعه في المستقبل وعمل وهو المبالغة في اجتناب المعاصي والسيئات لانه يكدرجيع الشهوات وبزعج القلبعن الركون الى الدنيا ويدعوه الى التجاف عرب داراالغرور فال في الحكم لا يخرج الشهوة من القلب الاخوف من عج أوشوق مقاق وقال أبوعلى الدقاق رضى الله عنه صاحب الحزن يقطع من طريق الله عزوجل في شهر ما لا يقطعه من فقدخ نه فى سنين قال الله تعالى هـ دى ورجة للدّين هم لرجم برهبون وقال تعالى فلاتخافوهم وخافون انكنتهمؤمنين فأمربالخوف وأوجب وشرطه فى الايمان وقال تعالى ولنخاف مقام ربه جنتان وقال تعالى سيذكر من يخشى فجعل تعالى فضائل الاذكار مخصوصة بالخائفين وقال تعالى وأمامن خاف مقامر به ونهبي النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى (رجا) هو المقام الثانى على رتيب الناظم والرجاء هو الطمع فماعند الله بشرط العمل في سبب الوصول اليه ولذاقال فى الحكم الرجاء ماقارنه عمل والافأمنية قال اللة تعالى والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللة أوائك يرجون رجة الله وذم سبحانه وتعالى أقواماع ولواعلى محض تشوف الثواب والفتح ظنامنهمانذلك هوالرجاءالمأموريه فسهاهم خلفاوا لخلف الردىءمن الناس فقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الادني ويقولون سيغفرانا ويتحصل الرجاءمن علم وهوماوعدالله العاملين في الجنة وحال وهوما ينشأ عنه من ارتياح القلب الداك

وانتظاره وعمل وهوماينشأ عن هـذه الحال مرس الاجتهاد في الطاعات وأفعال الخيرات لانها علامات وكل ميسرلما خلق لأجله قال بعض الفضلاء وان أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فهايقيمك ومن أحسن العمل الحاللة أحسن الظن بهوالخوف في حال الصحة الذي لا يؤدي الى الاياس من رجة الله هو المطاوب لحمل على فعل الخبر والرجاء في المرض هو المطاوب وهو حسن الظنباللة تعالى لحديث الامام مسلم عن سيدنا جابرلا يموتن أحدمنكم الاوهو يحسن الظنباللة الشكركم السيدى أحدروق فرح القلب بالمنعم لأجل نعمته حتى يتعدى ذلك الى الجوارح فينطق اللسان بالثناء وتسخو الاعضاء بالاعمال وترك المخالفة اه وهو ينشأ عن علموهو العملم بان المنعم عليك معضعفك والاستغناء عنك وعدم استحقاقك هوالله والوسائط انماهم مسخرون من جهته وبأنه تعالى عظم قدرك وغمشأ نكبان أكرمك وجعلك عبدالحضرته وجعلماسواك عبيدامسخرة وحالوه ومايحصلمن هذا العلم من الفرح والسرور بالمنعم وامتلاءا لقلب بصحبته وعمل وهو القيام بموجب الفرح الخاصل من معرفة المنعم فتحصل من كالام زروق ان الشكر فعل الطاعات لامجرداجتناب المعصية خلاف قول الجنيد الشكر أنلايعصىالله بنعمته والشكرعندهم ينقسم الىثلاثةأفسام شكر بالقلب وهو اعتقادان النعكالهامن اللة تعالى قال اللة نعالى وما بكم من نعمة فن الله وشكر باللسان وهو الثناء علىالله ومنهالتحدثبالنعرواظهارها قالاللةتعالى وأمابنعمةر بكفدث ومنهشكر الوسائط بالثناءعلمهموالعاءلهم من لميشكرالناسلم بشكرالله أشكرالناس للةأشكرهم للناس وشكر بسائر الجوارح وهوأن يعملها العمل الصالح قال اللة تعالى اعماوا آل داود شكرا وسألرجل أباحازم فقال لهماشكر العينين فقال اذارأ يتبهما خيرا أعلنته واذارأ يتسهما شراسترته قالفا شكر الاذنين قال اذاسمعت بهماخير اوعيته واذاسمعت بهماشر ادفنته قال فاشكر اليدين قال لاتأ خذبه ماماليس لكولا يمنع بهماحقاه ولله فيهماقال فاشكر البطن قال أن يكون أسفله صبرا وأعلاه علماقال فساشكر الفرج قال كإقال اللة تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أوماملكت أيمانهم فانهم غيرماومين قال فاشكر الرجلين قال ان رأيت شيئا غبطته استعملنهما عماه وان رأيت شيئام قته كففتهما عن عماه وأنت شاكريته اه (و) رابع المقامات (صبر) على اداءطاعةأ وعلىمصيبة أوعلى ترك شهوةمعصية وأشقهاعلىالنفسالاخير وهوثباتباعث الدين في مقابلة باعث الشهوة وهذا الثبات حال غمره المعرفة بعداوة الشهوات ومضادتها لاسباب السعادة في الدنيا والآخرة واذا وقر ذلك الثبات أثمر ترك الافعال المشتبهات فالصبر ينشأعن

علم وحال وعمل وهوجاعكل فضيلة وملاك كل فائدة جليلةذكره الله فى خسة وتسعين موضعامن القرآن وكل حسنة لها أجرمن عشرة أمثالها الى سبعائة ضعف الاالصبرفانه لا يحصى أجره قال اللة تعالى انمايوفي الصابرون أجرهم بغرير حساب وقدذكر اللة تعالى للصابرين بمانية أنواع من الكراماتمانق موالحبة قال تعالى والله يحسالصابرين والغرفة قال تعالى بجزون الغرفة عما صيروا والبشارةوالصلاةوالرحةوالهداية فالتعالىو بشرالصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا اناللةوانا اليهراجعون أواثك علمهم صلوات من ربهم ورحة وأواثك هم المهتدون والنصر قال الله تعالى ان الله مع الصابر بن وفي الحسديث الشريف النصر مع الصبر والفرج مع الكرب والبسر مع العسر والصبر على المصيبة حبس النفس عند حادث المصيبة عن تعاطى أفعال وأقول اختيار يةمضادة للحقيقة والشريعةموا فقة للجبلة والطبيعة ولايتأتي ذلك على الوجه المطلوب الاعن قوى يقينه وضعفت صفات نفسه وأمامن كان في نهاية ضعف اليقين وقوة صفات النفس فلايقدر على ذلك ولايداوم عليه بل يسترسل على مقتضى طبعه بلارادع ولامانع حتى ريماقارب الكفروالعياذباللة تعالى وهو نسبة اللة تعالى الى الجور وتتفاوت الناس بين هذين المعنيين نفاوتا لاينحصركمايتفاوتون فىاليقين فمرقوىيقينه جدالم بجداما أصابه من النقمأ لمابلر بما استحلاه واستطابه وهذامن أعلى مقامات المحبة والرضا اه والصبرعلى الطاعة قال في الاحياء يحتاج اليه فىأول العمل بتصحيح الاخلاص ودفع شوائب الرياء ومكائد الشيطان والنفس وغرورهاوفي حالة العمل حتى بوقعه على شرطه مع حضور الفلب ونفى الوسواس وبعد العمل بأن يصبرعلي كتمهوترك التظاهر بهوالنظر ليخلص من السمعة والمبجب فيتكمل ثوابه انظر الاحياءان كنت أهـ الله خامس المقامات (توبة) هي الندم على مامضي من سي الافعال والاقوال والاعتقادمع الاقلاع ونغى الاصرارعلي المعصية وتقـدم الككلام عليها فارجع اليه سادس المقامات (زهـد) الزهـدكمافي الحكم هوحسن الاعمال نتائج حسن الاحوال وحسن الاحوال من التحقيق في مقامات الابدال فالعلم بحقارة الدنيا بالنسبة لماعند الله تعالى المشار اليه بقوله تعالى قلمناع الدنياقليل والآخرة خيران انتي وسرعة تقضها وفنائها المشاراليه بقوله تعالىماعندكم ينفد اذاتقرر فى القلب وباشرسو يداءه أثمر حالا وهي الرغبة عن الدنياو برودها من الفلب وهذه الحال تمر عملاوهو الاشتفال عايرضي الله تعالى وتجنب مالاير نضيه من أشفال الدنياوالخوض فهاوالتعلق مهاوللزهد مراتب ثلاث ترك المنهيات وهوزهدالعوا موترك فضول الحلالوهوزهبدالخواص وترك مايشغلالقلبعن الله وهوزهدالعارفين والمزهدمطلقانتائج

سامية حققناالله بهسابع المقامات (توكل) على اللة نعالى فى جيع أموره الدنيوية والأخروية ومراتبه ثلاث كافى تفسيرا بن جزى الاولى أن يعتمد على مولاه كايعتمد الانسان على وكيله المأمون عنده الذى لايشك في قيامه عصالحه والنصيحة له الثانية أن يكون العبدمعر به كالطفل معأمه فانهلا يعرف سواها ولايلجأ الااليها الثالثة أن يكون العبدمع ربه كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف أراد لايكون له حركة ولاند بيرقد أسلراليه نفسه بالسكلية فصاحب الدرجة الاولى عندهحظ من النظر لنفسه بخلاف صاحب الثانية وصاحب الثانية لهحظ من الاختيار بخلاف صاحب الثالثة ثامن المقامات (رضا) بماقسم اللهله وقدره عليه من خير أوشر الرضا اختلف فيههلهومن المقامات التي للانسان فيهاكسب وهونهاية التوكل وبهقال أهلخ إسان أوهو من الاحوال التي تلقي في القلب المسال إنسان فيها كسب وعليه العراقيون وجع بعضهم بين الفريقين فقال بداية الرضامكتسبة للعبد وهي من المفامات ونهايته من جلة الاحوال وليست بمكتسبة قال بعض العارفين في معنى الرضا هو عدم الاعتراض على تقدير الله تعالى وقال أبو على الدقاق رحماللة تعالى لبس الرضا أن لاتحس بالبلاءاتك الرضا أن لا تمترض على الحكم والقضاء وفى الاحياء الرضاه وطيب النفس لقضاء الله تعالى وينشأ عن علم وهوأن لافاعل الاالله وانكل شىء بقدره ولايقع فى ملكه الامايريد وهذا العلم بثمر حالاوهو انشراح الفلب وانفساحه بالتسلم والتفو يض للولى في قضائه وله نتائج عظيمة حققنا اللهبه التاسع من المقامات (محبة) للهبامتثال أواص واجتناب نواهيه ولرسول الله بالعمل بماجاء به صلى الله عليه وسلم والا والياء والعلماء بتعظيمهم وبالأخذعنهم وباتباعهم فهايوافق الشرع وعرف المحبة سيدى أحدزروق فقالهي أخذجال الجبوب بحبة القلب حنى بتعدى ذلك الى الجوارح فتكون في طوع المحبوب كما قيل أبت الحبةأن تستعمل محبا الهبرمحبوبه ولابجد مساغا لسوى المحبوب ومتى وقع الالتفات نقص الحب على قدره اه قال اس جزى في تفسيره محبة لله اذا كانت من الفل ظهرت آثارها على الجوارحوالجـ مفطاعته والنشاط في خدمته والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجأته والرضا بقضائه والشوق الحاقائه والانس بذكره والاستيحاش من غيره والفرارمن الناس والانفراد فى الخياوات وخروج الدنيامن القلب ومحبة كل ما يحب الله وكل من يحب الله وايشار الله على كل ماسواه ولقدأحسن منقال

> تعصى الاله وأنت نظهر حبه \* هـ ندا محال فى القياس بديع لوكان حب ك صادقا لاطعته ؛ ان الحب لمن يحب مطيع

انظر استيعاب الكلام على هذه المقامات وعلى ان المحبة للة هي أتم المقامات في كتب الذين نوراللة تعالى بصائرهم باتباعهم للشر يعة المطهرة تستفدمن ذلك انشاء اللة تعالى وعطف على قوله ويتحلى عقامات اليقين محذف العاطف قوله (يصدق) المريد (شاهده) اى المحمط به علمالانخفي عليه سبحانه ربعالى من حركاته وسكناته شيء (في المعاملة) التي كلفه بها فيأتي بها على الوجه الذي أمريه تعالى مخلصا لله لالرياء ولالسمعة ولالغرض تماقال الله تعالى وما أمروا الاليعبدوا الله مخلصين له الدين ألالله لدين الخالص وفى الحديث الشريف اعما الاعمال بالنيات وفي الحكم الاعمال صورقائمة وأرواحها وجودسر الاخلاص فيها وللاخلاص مراتب انظرها في كـتب القوم (برضي يما قدره الالهله) من أمر محبوب أوقدره عليه من أمر غير ملائم للنفس وتقدم الكلام على الرضا وذكر نتيحة التخلى عن الرذائل ظاهرا وباطنا والتحلي بالفضائل ظاهرا وباطنابقوله (يصيرعندذاك) الاشارة راجعة الى قوله وتو بة من كل ذنب يجـ ترم الى حنا (عارفابه) ومن عرف ربه بالوصف الذي ينبغي له فقد حاز الملك الارفع والعز الذي لاعز فوقه والرتبة التى لاأعلى منها لمخلوق قال ابن أدهم والله لوعلم الملوك ما يحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف وقال مالك بن دينار رجه الله تعالى خرج الناس من الدنيا ولم يذوفوا أطيب شيء فيها قيل له وماهو قال المعرفة وللعرفة بالله خصوصيات كثيرة افتصر الناظم على اثنتين منها الاولى الحرية من رقية الاغيار واليهاأشار بقوله (حراوغيره) تعالى (خلامن قلبه)واصحابها في راحة أبدية وعزدائم لان العارف لما تحققت عبوديته لمولاه ولم يسترق قلبه شيء سواه تحررمن رق الآثار وفني عن سائر الاغيار ورآى بعين العيان صدق قول من قال كان الله ولاشيء معه وهو الآن على ماعلمه كان فصرف همته عن كل شيء سوى الله تعالى فقام به مولاه فما يحتاج اليه لان من كان لله كان اللهله فلايفونه شيء الثانية محبسة الله لهم عمني رضاه عنهم واقباله علمهم وكشف الحجب عن قاويهم حتى صارعامهم به نعالى ضرور بإوصارا لتوحيد معنى في نفوسهم لا يغفاون عنه ولاياً نسون بغيره ولايأوون الااليه والمها أشار الناظم بقوله ( فحبه الاله) أى رضى عنه (واصطفاه) اختاره (لحضرةالقدوس) قال الشيخ زروق وحضرة القدوس هي دائرة الولاية ومحل التقديس أي التنزيه المطلق حيث ينزه العبدربه أنم التنزيه بأن يعظمه عن أن يغفل عنه أو ينساه أو يعصيه فيكون ذلك تنزيها للعبد يحفظه عن المعاصي والغفلات والشهوات وتلك الحضرة القدسمة هي محل التحف العلية والكرامات الجلية السفية اله (و) معنى (اجتباه) اختاره ويشهد لماقال الناظم الحديث القدشي ولايز العبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فيكون تقربه

بالنوافل سببا لصفاءباطنه وارتفاع الحجابءن قلبه وحصوله فى درجة القرب من ربه وكل ذلك فعلاللة ولطفبه فهوفى معنى حبهله قال امام الصوفية الجنيد ما أخذنا التصوف عن القيل والقال والمراءوالجدال وانما أخذناه عن الجوع والسهر وملازمة الاعمال اه اذائد برتجيع ماتقىدممن كلامالسادةالصوفية تجدهم يحرضون علىالنمسك بحبلالشريعة وينصحون اخوانهم بالجدوالاجتهاد فى النمسك بها ويأمرونهم بالاخلاص فى عبادانهم للة تعالى وبرون أن منخالفها لايعمدونهمنهم واذا تنبعت كتبالمتقدمين وجدتها نورابضيء بحيث تجزم جزما لايشو بهشكأنصاحب. ذا الكلامملحوظ بعين العناية الربانية تجدهم يلهجون بذكر الشريعة ولايرون انخالفها فضلاوا سماعندهم وانظهرت على يديه خوارق العاد فقال العارف باللة تعالى أبو يز يدا ابسطامي لونظرتم الى رجـ ل أعطى من الكرامات حتى ترقى في الهواء فلا تغتر وابهحتي تنظر واكنف يجدونه عندالام والنهبي وحفظ الحدود وأداء الشريعة وذلك لان الكرامةما كانتعونا اصاحبها علىمايقر بهلولاه ويقوى يقينه ويمكنهمن محبته ورضاه فاذاجرى الخارق للعادة على يدالعبدولم تشهرله الشهر يعة بالاستقامة فهوممكور به مخدوع اه ومن كلام العارف بالله الشيخ سيدى عبد السلام الاسمرفي وصيته الصغرى لاخوانه وعليكم بتعلم العلم الواجب عليكم الذى يقر بكم من ربكم مثل التوحيد والآداب الشرعية وماتصححون عبادتكم بهمن الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وعلم الاحكام لن احتاج اليهمنكم ولا تفعلوا فعلاحتى تعلمواحكم الله فيهفان لم تعرفوا فاسألوا العلماء التابعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم العاملون بعلمهم واياكمأن تسألوا الجهال وتقتدواجهم فتكونوامثلهم وعليكم بصحبة أهل العلم ومن اجتهم والمشي معهم و زيارتهم والصدقة علمهم واعتقادا لخيرفهم فافهموا تمقال أيضارضي اللةعنه محدرا لاخوانه عمن لايتبع الشرع واياكم والاستدراج واتباع نزغات الشيطان اللمين فى اليقظة والمنام فانه يغرى المؤمن بالاحلام الكاذبة والصادقة والتأثيرات وهي التي يقول لها العامةالعربون ويعمل مكاشفات وقضاء حاجات وارتعاشافي الاذكار وحضرات وعربونا فى الناس وطيرا الفي الهواء ومشسياعلى الماء وصحبة الناس وغير ذلك فهذه كلهامو • علامات الاستدراج اذاوقعت من المغرور وهو الذي يكون منكاعلي الدنيا انكاب الكاب على الجيفة نابعالهوى نفسه مجاهرا بالبدع المحرمة طائعا الناس لم يعبأ بفرض ولاسنة ولاأدب فن كان هكذا وظهرت منه العلامات المذكورة فأنه مستدرج لامحالة وتلك العلامات المذكورة لاتكون ربانية الااذا خرجت من رجل تا بع للكتاب والسنة زاهد فى الدنيـــامستغر ق أوقاته بالذكر والعبــادة

بالشو قوالوجدوالحبة قدمن قت قلبه وقلبه غائب عن الخلق متعلق بالحق سبحانه وتعالى فن كان هكذا وصدرت منه نلك العلامات فانهار بانية فافهموا فعلى ماقاله الشيخان من أن مايصدر على يدمن لم يمسك بالشرع استدراج ومكريه لايتأتي تحسين الظن بمثل هؤلاء ونتاوما قاله بعضهم الاعتقادولاية والانتقاد جناية بل يجب الانكارعلمهم وعلى الحاكم قهرهم وزجرهم بماينتهون عنمه ولايسوغ اعالم عامل بعامه أن يحسن لهم معصيتهم التي يتلبسون بهاعند الحضرة على دعواهم من الطيران والغيطة والكو بة ونحوها مماحرمه الله على عباده ثم اعلميا أخى ان السادة الصوفية نقحواطر يقهم وهذبوها وحصنوها بالشريعة تممضي زمنهم وخلف من بعدهم خلف اكتسبوا الاسموالانتسابوتركوا العملوالمجاهدة لخالفة النفسوا نكبواعلى شهواتهموما يوافق نفوسهم فاذاوجه واقولامن أحدلا يوافق ماهم عليه تبجحوا بكامة من واجب قائلها أن تخمدا نفاسه وهي نحن من أهل الباطن وأنتم من أهل الظاهر وما الشريعة الاقشر للحقيقة وأمثال هذا كثيرمهم انخذواطريق القومساما لنيل حظوظهم على اختلاف أنواعها تجد الشيخمنهم لابحسن اعتقاده فى ربه فضلاعن حسن عبادته تمأضافوا لطريق القوم أشياء حرمها الشرع كالضرببالشبابة والطار والغيطة والكو يةالمسماة فيعرفنابالدر بوكة ويتواجدون عندسهاع هـ نـ ه الحبائث وشيوخهم جعاوا دفائر لاحصاء من أخذعنهم ليخلصوا عليهم عوائد وهناك أشياء تصدرمنهم يستقبحذ كرها وقدوقع الانكارمنذ قرون على هؤلاء السجاجلة المنتسبين للإكابركمذبا وتوصلالأكل أموال الناس بالباطل وقدقال في شأنهم العلامة الصوفي سيدي عبدالرجن الاخضري الجزائري من أهل القرن العاشر

تجاوز القوم حدود الدين \* واشتغاوا بطاعة اللهين وأولعوا بالافك والتلبيس \* وأعجبوا بشيخهم ابليس يا صاح لا تعبأ به ولاء \* ذوى الخنا والزور والاهواء قد نبذوا شريعة الرسول \* فالقوم قد حادواعن السبيل لقد رأينا فرقة ان ذكروا \* تبدعوا وربما قد كفروا وصنعوا في الذكر صنعامنكرا \* حما فاهدهم جهادا أكبرا خلوامن اسم الله حرف الهاء \* فأ لحدوا في أعظم الاسماء لقد أنوا والله شيئا ادا \* نخر منه الشامخات هدا ومن شروط الذكر أن لا يسقطا \* بعض حروف الاسم أو يفرطا

فى البعض من مناسك الشريعة م عددا فتلك مدعة شنيعة والرقص والصراخ والتصفيق ۞ عجــدا بذكر الله لا يليو وانما المطلوب في الاذكار ، الذكار والوقار فواجب تنزيه ذكر الله \* على اللبيب الذاكر الاواه عن كل مانفع له أهل البدع \* ويقتدى بفعل أرباب الورع وقال بعض السادة المتبعية \* في رجز بهجو به المبتدعية ويذكرون الله بالتغيير \* وينهقون نهقة الجير يحرفون كلمة التوحيد ، بالمـــد والنقصات والغرديد ولم يراعوا مخرج الحروف ، وتركوا لذكرها المألوف عن النبي للصطفي التهامي ، وآله وصحبه الاعلام وينبحون النبح كالكلاب ، طريقهم لبست على الصواب وليس فمهم من فتي مطيع ع فلعنة الله على الجيع قد أحدثوا طريقة بدعية ، وتركوا الطريقة الشرعية وأشرفوا على كهوف الكفر \* وسـتروا بدعتهم بالفقر وعكسوا حقائق الامور \* ونصبوا حبائل الفجور واتخـذوا مشائخا جهالا ۽ لم يعرفوا الحرام والحـلالا حاشا بساط القدس والكمال ، تقدمه حوافر الجهال فالجاهاون كالحير الموكفة \* والعارفون سادة مشرفة لم يقتدوا بسيد الانام \* بل خوجوا عن دارة الاسلام وهاجت الطائفة الدجاجلة \* السالكون للطريق الباطلة وكثرت أهل الدعاوى الكاذبة \* وصارت البدعة فهم غالبة فالقوم اذ زاغوا أزاغ الله \* قــاو بهم فانسلخوا وناهوا وجاء في الحديث عن خير الورى \* ان بخرج الدجال أعنى الا كبرا حتى تقوم قبله دجاجــلة \* كل يلوذ بطريق باطلة وقال بعض السادة الصوفية \* مقالة جلية صفية

وقال في شأنهم الشبيخ مجمد العمروسي

تمسك بحبل الشرع واضرب بسيفه \* راوس المعاصى واتخذ منه جوشنا و بادر الى انكار ما كان خارجا \* عن الحق واحدراً ن تكون مداهنا ولا تجعل الذكر النفيس وسيلة \* الى عرض الدنيا المعرض المفنا ولا تجعل المقصود منه تكسبا \* فتنحط قدرا من علاك وتفتنا ولا تتخذه المراسية سلما \* فتغضب مربوبا وربا مهيمنا وتأتى ما تأتى رياء وسمعة \* وتتخذ النبرك الخي تدينا وابست بارخاء الشعور ولاية \* اذا كان منك القلب أسود عاطنا وليست باظهار التبالة خدعة \* اذا كان فيك الفش والكركامنا وغير مفيد ابس تاج وخرقة \* اذا كان ابليس بجسمك ساكنا

الى أنقال

فيا فقراء الوقت مالى أراكو \* أتيتم أمورا لا نحـل بشرعنا فكم بدع أحـد تقوها بجهله \* وصرتم عليها عاكف ين ليومنا جعلتم طريق القوم رقصارص يحة \* ومذكر أصوات بهيجها الغنا ومل عباون من غذا لم يفدسوى \* تجششكم يا قوم حول بيوتنا وتحصيل أرزاق وضرب عوائد على الناس تأباها عوائد ديننا وحرفتم التهليل عن وضعه الذى الأنام به التنزيل من عند ربنا وطرقمو فيه طرائق لم يكن علمها رسول الله والقوم قبلنا أكان رسول الله يصحب منشدا المنادى بأعلى الصوت ليلامد مدما فا زدعو المردات الاعردا الاعردا الاتسيطنا وما زدعو الجهال الا جهالة الله و بعداعن الاحرى وقر بالى الدنا فكن علما بالشرعوا عمل به فن الرادطرية ادون علم فقد جنى ولا ينبغى المحاهلين تصدر الانشر أعدام الشريعة بيننا ولا ينبغى المحاهلين تصدر الانشر أعدام الشريعة بيننا ألم يعلموا أن الطريق كنافة عن العمل الجارى على وفق شرعنا

وقال العالم العامل الصوفي في شأن من خرج عن أصل طريقة شيخه سيدي أحد الصاوي الخلوتي عندشرح قول شيخه سيدي أجدالدردير نفعنا اللة بيركاتهما في صاواته وانشرطر يقتنافي سائر البلاد (فائدة) وقال في آخرها ولما كان بحر الشريعة واسعاجد العدد طرق العاملين بهاوكامها توصل للحقيقة حيث استوفى المريد الشروط والآداب والاكان كحار الرجى غايته مبدؤه الى أن قالوأما المتشهون بلبس الخرق المنهمكون في الشهوات وأنواع الجهالات ولايعرفون من طريقة شيخهم الااسمهاوينكبون على الدنيا انكاب الاسدعلى الفريسة ومخترعون أمورا لاتحل في الشرع كالطبول والزمو روالكاسات خصوصافي مساجدالله ويكثر ون من وقيدالزيت والشموع ويزعمون الهاطريقة الرحن كالاواللة بلطريقة الشيطان اه ويؤيد ماقاله الشيخ من أن هاته الاشياء محضرها الشيطان عنداستعمالها ماقاله الولى الغوث سيدي عبدالسلام الاسمر في وصيته الصغري وايآكم أن تفعلوا العرس بشيءمن المحرمات مثل الغذاء والزغاريت والصراخ والتصفيق والرقص والمزامير كالعو دوالرباب والشبابة والفحل والزكر قوالطبل فهذه كلها حرام في العرس وغميره ولا تنصنوا اصوتها فانهامن الشيطان اهنه الله ويجمع جنوده كما يجمع المؤذن جاعة المسامين للصلاة فافهمو اوقال يضارحه الله تعالى واياكم ومخالطة فقراءهذا الزمان الذين لايرجعون لاصل ولاقاعدة والغالب علمهم الجهالة ولايتبعون سنناولا فرائض فأن مخالطتكم لهم نورث العلة والفساد اه و بعدهذا كله تجدهم طوائف مختلفة الالقاب كل يرجح ضلالته ويلمزغيره ولابرضي أحدمنهم على أحديت حاسدون على القليل والكثير يفسق بعضهم بعضا ولقدأ حسن العالم العلامة الشيخ سيدى أحدا لفاصرى فى كتاب الاستقصا لاخبار دول

المغرب الاقصى وأتيت بكارمه لانطباق ماقاله على حالة الفقراء في زماننا قال رجه الله تعالى ﴿ تَمَّةُ مهمة كاقطهر ببلادا لمغرب وغيرهامنا عصو رمتطاولة لاسمافي المائة العاشر قوما بعدها مدعة قبيحة وهي اجتماع طائفة من العامة على شيخ من الشيوح الذين عاصروهم أوتقدموهم عن يشارلهم بالولاية والخصوصية ويخصونه بمزيدالمحبة والتعظم وبتمسكون بخدمته والتقرب اليه قدرازائداعلى غـ بره من الشيوخ بحيث يرتسم في خيال جلهم ان كل المشامخ أوجلهم دونهم في المنزلة عنداللة أعالى ويقولون نحن انباع سيدى فلان وخدام الدار الفلانية لا يحولون ولايز ولون عن ذلك خلفاعن سلف وينادون باسمه و يستغيثون به ويفزعون في مهماتهم اليه معتقدين ان التقرب اليه نافع والانحراف عنه قدر شبر ضارمع ان النافع والصارهو الله وحده واذاذكر لهم شيخ آخراً ودعوا اليه حاصو احيصة حر الوحش من غيرتبصر في أحواله هل بستحق ذلك التعظيم أم لافصار الام عصبيا وصارت الامة بذلك طرائق قددا ففي كل بلدأ وقرية عدة طوائف وهذا لميكن معروفافي سالف الامة الذين هم القدوة لمن بعدهم وغرض الشارع انماهوفي الاجتماع وتمام الالفة وانحاد الوجهة وقدقال الله تعالى لأهل السكتاب تعالوا الى كلة سواء بينناو بينكم الآمة وقدذه قومافر قوادينهم وكالواشيعا واعا الشأن فيأهل الخصوصية والدين عندالعاقل المحتاط لدينه كأسنان المشط يحبهم للة رفى الله و يستشفع مهم الى الله و يسأله تعالى أن يكرمه بما أكرمهم بهمن الخير والهدى والدين وليحبهم حب التشرع لاحب التشيع ويتأدب معهم ولايقدم على مفاضلتهم بالهوى والرجم بالغيب فالنذلك متوقف على الاطلاع على منزاتهم عندالله وذلك محجوب عناواذانزات به حاجة فليفزع في قضائها الىمولاه الذي خلقه ورزقه مستشفعا اليه بنبيه الذي هـ دا والايمان على يده مم بخواص الامة الذين هم آباؤنا في الدين فان المطاوب من العبدأن يصرف وجهته وقصده فيجيع أموره ويتعلق فهابالله بحيث لايطامها الامنه ولايعتمد فها الاعليه قاطعا للنظرعن كل من سواه اللهم الاعلى سببل التوسل والاستشفاع كاقلناهذا هوالتوحيدالذى بعث اللة به مجمدا صلى الله عليه وسلم واليه دعا وعليه قائل وسواه شرك ومنابذة لماجاء بهان هذا لهوالقصص الحق ومامن الهالااللة الآبة ثم استرسل هؤلاء فى ضلاهم حتى صارت كلطائفة تجتمع فيأ وقات معاومة في مكان مخصوص أوغيره على بدعتهم التي يسمونها الخضرة فماشئت من طست وطار وطبل ومنمار وغناء ورقص وخبط بالرجل وفحص وربما أضافوا الى ذلك نارا وغديرها يشعاونها على سبيل الكرامة بزعمهم ويستغرقون فى ذلك الزمن الطو يلحتي يمضى الوقت والوقتان من أوقات الصلاة وداعى الفلاح ينادى على رءوسهم وهم

ف حيرتهم يعمهون لاير فعون بهرأ ساولايرون يماهم فيه من الضللل بأسايعتقدون ان ماهم فيهمن أفضل القرب الى اللة تعالى اللة عن جهالتهم عاوا كبيرا ولا تجدف هذه الجامع الشيطانية غالباالامن باغ الغاية في الجفاء والجهل بمن لا يحسن الفاتح، فضلاعن غيرهام مرك الصلاة طول عمره أومن في معناه في أحوج هؤلاء الى محتسب يغير عليهم ماهم فيه من المسكر العظيم واللبس المقم وأعظم من هذا كله انهم يفعلون الك الخضرة في المساجد فامهم يتحدون الزاوية باسم الشيخ ويجعلونهامسجدا للصلاةبالمحرابوالمناروغيرذلك ثم بعمرونها مهذه البدعة الشنيعة فمكمرأينا من عودورباب ومن مارعلى أفش الهيئات فى محاريب الصاوات ومن بدعتهم الشنيعة محاكاتهم أضرحه الشيوخ لبيت الله الحرام منجعل الكسوة لها وتحديد الحرم على مسافة معاومة يحيث يكون من دخل تلك البقعة من أهـ ل الجرايم آمنا وسوق الذبائح اليها على هيئة الهدايا واتخاذ الموسمكل عام وهــذا وأمثاله لميشرع الافيحق الكعبة ثم تقعرفي ذلك الموسم ولاسهامو اسم المبادية من المناكر والمفاسد العظام واختلاط الرجال بالنساء باديات متبرجات شأن أهل الاباحة وشأن قوم نوح في جاهليتهم ماتصم عنه الآذان ولامند كمر ولامغير للدين بر ولا للع حسب فانالله وانا اليهراجمون على غفلة الدين وغفلة أهله عنه ويالله وياللسلمين لهؤلاء الهمج الرعاع الذين سلبوا المروءة والحياء والغيرة والعقسل والدين والانسانية جهلة فليسو افي فطنة الشياطين ولافي سلامة صدورالهائم ولافى نخوة السباع فيغضبوا الدينهم ومروءتهم ومنجها لانهم الفظيعة جعهم بين اسم اللة تعالى واسم الولى في مقامات التعظم كالقسم والاستعظام وغيرهما فاذا أقسموا قالواوحق الله رحق سيدى فلان وإذاء زمواعلي أحدقالوا دخلت علمك بالله وبسمدي فلان واذاعزمواعلى حدمن يعطيناعلي اللهوعلى سيدى فلان فيعطفون اسم العبدعلي اسم مولاه بالواوالمه تضية للنشريك والتسوية في مقام قد حظر الشارع أن يتجاوزوا فيه اسم الله الى غديره وهذاهوصريج الشرك ومن اختراعاتهم نسميتهم لبدعتهم بالخضرة كافلت أخذا من اسم حضرةاللة تعالى في اصطلاح الأعمة العارفين من الصوفية كالمهر سالة القشيري ومن في معناهم فأوهم هؤلاء بهـ ذه النسبة انهم يكونون في حالة اشتفاهم بذلك البدعة في حضرة الله تعالى ثم يدهبون فيسمون جنونهم وتخبطهم على الك الطبول والمزامد بالحال أخدامن الحال التي تعترى السالك الماللة تعالى في حال ترقيه في درجات المعرفة والوصول وهذا لعمر الله من أقبح الضلالات وأشنع الجهالات الى غيرهذاى أغنى فيه العيان عن الخبر وعرفه الخاص والعام فحالة الوردوالصدر ولسناننكرعلي أولياء الله وأهل الخصوصية منهم أوعلى من يستلك سبيلهم

على الوجه المقرر في كتب الأئمة المفتدى بهم منهم وانمانشر حمال هؤلاء الجهلة الذين لم يأتوا الامرمن بابه ولاأخذوه عنأر بابه وانماحا لهممارأ يتوماعامت وهذه نفثة مصدورصاحبها عندالمنصف مذورفنسأل الله العظيم المولى الكريم أن يحرك همة من له القدرة والتصرف الىحسم هـ نــ الضلالات وقطعهاعسى أن يرجنار بنا و يجبركسرنا و يكبتء ــ دونا اذا نحن راجعناديننا وسنة نبينا اناللهلايغيرمابقوم حتى يغيروامابأ نفسهم واذا أراداللهبقوم سوأ فلامردله ومالهم من دونه من وال أه كلامه جازاه الله على دينه والمسلمين خيرا ولنق صرفى هذا الموضوع على كالامهوان كان عندى وفي علمي ماهوأ عظم و بعدما تقدم الناظم من الكلام على مافصـده من بيان ما يحتاج اليه في الدين نبه على اتمامه بقوله ( ذا القدر) الذي ذكرته في حالكونه (نظها) منظوماً ( لايني ) وبحيط ويستكملو يأتى ( بالغاية ) المطــاو بةمن ذكر الواجب العيني كله بل اعماد كرت فيه البعض (و) ان لم تحط بالكل لكن (في الذي ذكرته كفايه) لمن فهمه وعمل به وان احتاج الى غير مافيه فليطلب غيره من المطولات م أخبر بعدد أبيانه بقوله (أبيانهأر بعة عشرتصلمع ثلاثمائة) ومابعدهذا البيت زائدعلى العدد وقوله (عدالرسل) على قول والاحسن عدم حصرهم في عددمعين لقوله سبحانه وتعالى منهممن قصصناعليك ومنهم من لم نقصص عليك (سميته ) أى هذا النظم (بالرشد) الدال (المعين) (على) فهمالك (الضرورى) أى العبنى على كل مكاف وبين الضرورى بقوله (من عاوم الدبن أعنى التوحيد والعبادات والاحسان فبها وتقدمان مجموع الثلاثة يسمى دينا ثمسأل من الله تعالى النفع بنظمه فقال (فأسأل النفع) أى الانتفاع (به) أى بهـ ندا النظم نفعا مستمرا (على الدوام) وسؤالنا النفعبه (من ربنا) لامن غـ يره لان الغير لا يملك لنفسه نفعاولاضرا ولما كان الواسطة في نيل المأمولات دنياوأ خرى هوسيدناو ببينا مجد صلى الله عليه وسلم استحاه فى قبول دعائه به صلى الله عليه وسلم بقوله (بجاه سيد الامام) عندك يا ألله وقوله (قدانتهيي) تأكيدلفولهذا القدرلانهدالعلى الانتهاء ولولم يذكر هذا ولما كان الحديثة والصلاة والسلام على رسول الله يطلب البدء مذلك والختم كذلك ختم الناظم نظمه بذلك فقال ( والحد لله العظم) وفى ذلك اشارة الى قول أهل الجنة قال تعالى وآخرد عواهم أن الحد للهرب العالمين والعظيم الذي لايناس به أحد ولايشابهه أحدفي صفات كماله وجلاله (صلى وسلم على ) محمد (الهادى) لمن تبعمه الى الصراط المستقيم (الكريم) شياوخلقا لايضاهيه بشر فى ذلك قال اللة تعالى وانك لعلى خلق عظيم وأنى المصنف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وانتهاء رجاء قبول ما بينهما نسأل الله تعالى أن يحقق آماله وآمالنا في اوضعناه على نظمه المبارك بجاه من لولاه لم نخرج الدنيا من العدم وانى أحد المولى العظيم الرب الكريم الذى أطلق يدى الكتب ما كتبته وأشكره على توفية مه اياى لذلك وان كنت أعلم يقينا أنى است أهلالذلك ونسلم على صفوة العباد على الاطلاق المنقذ لنامن ظلمة الشرك والنفاق سيد ناوم ولانا محد صاحب البراق وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على الاطلاق ونطلب من الله أن يجعل هذا الشرح مقبولا لديه وأن يرحم والدينا ومشائخنا وأحبابنا ومن أحسن الينا ومن أسأناعليه المعفوكر بم غفور رحيم ووافق كال نوره يوم الثلاثاء الموافق المسعة وعشرين من ربيع الانورعام اثنين وثلاثيات وثلاثها ثه وألف من هجرة منبع الانوار صلى الله عليه وسلم ما أذهب الظلام ساطع الانوار

 $(\tilde{c})$ 



# تقر يظ

وقد قرظه العلامة المحقق والفاضل المدقق وحيد عصره الشيخ عبد الغنى محمود شيخ معهد ثغر الاسكندرية الحالى فقال

الحمد لله الذي حفظ الشريعة الفراء في صدور العلماء وصحف الفقهاء وفقه في دينه من أراد به خيرًا وأجزل له مثو بة وأجرا والصلاة والسلام على من أرقاه الله درجات الكمال وأبان بلسانه المربى أنواع الحرام والحلال سيدنا محمد الذى بلغ الرسالة كما تحملُها وفصلها للخليقة أي تفصيل وما أجملها وعلى آله المتمسكين بأهدابه في محاسن آدابه وعلى أصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل الناقلين لنا من أقواله وافعاله ما لا يقبل التحريف والتحويل وعلى من تبعهم من المجتهدين الذين تركوا سبيل الرشد وانحة المقلدين ﴿ أَمَا بِعَدَ ﴾ فان الكتاب الجليل والنظم البديع الجميل المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين المحتوي على علم التوحيد الذي يخرج به المكلف من ربقة التقليد وعلم التصوف الموصل المريدين السالكين الى أعلى عليين وعلم الفقه على مذهب نجم السنة وامام الأثمة الامام مالك السالك بتابعية الى الجنة أوضح المسالك تأليف العالم العلامة والحبر الفهامة ابي محمد عبد الواحدين عاشر رحمه الله وجمل الجنة متقلبه ومثواه لما كان فريدا في بابه اماما في محرابه يحتاج اليه كل امام ومأموم ويستضيء بنبراسه في دجي المنطوق والمفهوم اعتنى بشرحه جهابذة عظما وأساتذة نبلا من دأمهم تدوين ماعندهم من العلوم فى بطون الصحائف وتعميم المنفعة لعباد الله بنشر ما لديهم من

اللطائف تخليدا للنفع والأجر وتقربا الى الله سبحانه بهذا القدر وكان من بينهم الامام الالمعى والهمام اللوذعي المتوكل على مولاه الكافى يوسف الاشعرى المالكي الخلوتى المعروف بالكافى فقد خدم هذا النظم الجليل الاثر بشرح لطيف مختصر سهاه النور المبين على المرشد المعين وقد سرحت النظر فى مواضع من هذا الشرح المختصر فوجدته شرحا شافيا كافيا للمبتدئين وعطالبهم وافيا سارا بتحقيقه ذوى الالباب سالكا بقارئيه سبيل الصواب وضعه مؤلفه على أسلوب جميدل سهل التناول والتحصيل مقتصرا فيه على حل اللفظ وبيان المهنى تاركا ما يطول ذكره مما له تعلق بذلك المبنى أجزل الله له الثواب واخدم أفكاره الصواب وباهه الطلاب ونفع به الطلاب وجعلنى واياه ممن ائتمر بالكتاب والسنة وانتهى والى الخير والكال انتهى

عبدالغنى محمود المالكي من علمــــا، الجـــامع الازهر



﴿ النور المبين على المرشد المعين للعلامة المحقق الشيخ محمد بن يوسف الكافى ﴾

## محيفة

- ٢ خطبة الكتاب وسبب تأليفه
- ه مقدمة كتاب الاعتقاد وتقسيم الحكم العقلي
- ٨ كتاب أم القواعد وعد المقائد الواجبة له تمالى والمستحيلة والجائزة
  - ١٣ مطلب البراهين على ما يجب له تمالى وما يستحيل وما يجوز
- ٢٠ الكلام على ما يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل وما يجوز ودليل كل
  - ٢٤ بيان استلزام كلتي الشهادة لجميع العقائد
- ٢٦ فصل في تفسير الاسلام والايمان والاسلام الكامل من غيره وعد قواعد الاسلام
  - ٣٠ مطلب مقام الاحسان
- ٣١ مقدمة من الاصول في تقسيم الحكم الشرعى الى خمسة أقسام وما يتعلق بذلك
  - ٣٢ كتاب الطهارة وبيان ما تحصل به الطهارة
    - ٣٣٪ بيان فرائض الوضوء
      - ۳٥ بيان سننه
      - ٣٦ بيان فضائله
  - ٣٧ بيان مكروهاته وحكم الماجز عن اتصال أعضاء الوضوء بعضها ببعض

- الكلام على تعداد فرائض الوضوء 49
- مطلب قضاء الحاجة وآدامها ووجوب الاستبراء ٤.
  - فصل في فرائض الفسل وسننه وفضائله ٤١
    - مبحث الكلام على موجباته وممنوعاته 22
- فصل فى التيمم وأحكامه وفرائضه وسننه ومندو باته ونواقضه ٤٦
  - كتاب الصلاة وبيان فرائضها مطلب شروط صحتها ووجوبها ٥٣
    - بيان سننها ٥٧
      - بيان مندوباتها 74

29

- بيان مكروهاتها ٦٧
- فصل وخمس صلوات الخ وهو بحتوي على الصلاة على الميت وما يتعلق بها وعلى ٦,
- كفنه ودفنه وعلى صلاة الوتر والكسوف والحسوف والعيدس والاستسقاء والفجر وقضاء الفوائت والصلوات النافلة
  - فصل في أحكام سجود السهو ٧٥
    - ٧٧ يان ميطلات الصلاة
  - فصل في أحكام الجمعة ٨٥
- مطلب الكلام على صلاة الجماعة وما يتعلق بالامامة من شروط ومكروهات ٨٨ كتاب الزكاة وبيان شروطها وما تجب فيه وأنصبتها والقدر الواجب في كل 90
  - مطلب زكاة عروض التحارة والدس 99
  - مطلب بيان أنصبة الانعام والقدر الواجب في كل
    - ١٠٥ مطلب مصرف الزكاة

### صحيفة

- ١٠٦ فصل في أحكام زكاة الفطر
- ١٠٧ كتاب الصيام وبيان فوائضه وشروطه وموانعه ومكروهاته ومايستتبعه من الاحكام
- ١١١ مطلب حكم مايلزم فيه القضاء والكفارة و بيان أنواع الكفارة وحكم الافطار في النفل
  - ١١٤ كتاب الحج وذكر أركانه وواجباته وسننه ومندوباته ومكروهاته وممنوعاته
    - ۱۱٦ بيان واجباته الني تنجبر بالدم
    - ١١٩ مطلب صفة الحج التي تطلب من المبدأ الى المنتهي
  - ١١١ مصمب صفه الحباج التي تصمي من المبحد الى المبحد
- ۱۲۹ مبحث بیان ممنوعات الاحرام وما یفسد منها الحج مما عداه و بیان ما یلزم علی ذلك من فدیة أو هدي
- ۱۳۲ الكلام على سينة الهمرة وما يتعلق بها من الاحرام وميقاته الزمانى والمكانى وأركانها وواجباتها وممنوعاتها وما يلزم على ذلك وما ينبغى فعله بعدها وحكم زيارة قبره علمه الصلاة والسلام
- ١٣٦ كتاب التصوف وبيان ما يجب على السالك وقطعة من منظومة الشيخ الاخضري في ذمه لمتصوفة العصر

تمت

# يقول راجى غفران المساوى رئيس لجنة التصحيح بدار احياء الكتب العربية محمد الزهرى الغمراوى

نحمدك اللهم على بديع صنعك ومريع نفعك ونصلى ونسلم على سيدنا محمد نبراس الوجود وشمس أفق الكرم والجود وعلى آله خير آل وأصحابه ذوى الفضل والافضال ﴿ أما بعد ﴾ فقد تم بحمده تعالى طبع كتاب النور المبين شرح منظومة ابن عاشر المسماة بالمرشد المعين وهو كتاب حوى من الدرر أغلاها ومن الغرر أنمنها وأعلاها كيف لا وهو لعلامة دهره وفريد أوانه وعصره العالم الفاصل البحر الوافي الشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكافي جزاه الله عن الأمة كل خير وكفاه كل ه وضير

وكان تمام طبعه وحسن رونقه ووضعه بمطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر التي حازت من الشهرة ما يفوق الحصر في شهر جمادى الاولى من شهور سنة ١٣٤١ هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية م

# بيان ما فى النور المبين من الحظأ والصواب

| _                    | -                         |     |       |
|----------------------|---------------------------|-----|-------|
| صواب                 | خطأ                       | سطر | معينة |
| للضر رى              | للضرورى                   | ٥   | ٦     |
| للضررى               | للضرورى                   | ٦   | ٦     |
| شروط                 | شرط                       |     | ١٣    |
| ما تى                | يتأني                     | ١   | ۱۹    |
| السقى                | السفن                     | ١٧  | 44    |
| فأن بلغ ذلك تعين الخ | فان بلغ لعلة ذلك تعين الخ |     | ٤١    |
| المضفوران            | المظفوران                 |     | ٤٢    |
| مضفورا               | مظفورا                    | ٤   | ٤٢    |
| ما <b>يحتاجه</b>     | مالا يحتاجه               | 10  | ٤٦    |
| وتديره               | وتدير                     | ١   | ٥٦    |
| ( أو ) برؤية         | أو برؤية                  | ۱۹  | ٥٦    |
| أرجل                 | رجل                       |     | φA    |
| ممن تقدم             | مما تقدم                  | 11  | ٥٩    |
| ولو قصر              | ولو قصد                   | ۱۹  | 77    |
| مندوبها              | مندو به                   | ٧   | 74    |
| و ( توسط )           | ( وتوسط                   | 11  | 77    |
| أثنا                 | أنناء                     | ٦   | ٨٢    |
| ( و ) تکره           | و تکره                    | ۲٠  | ٩١    |
| ال <i>قوري</i>       | الغورى                    | ١٩  | 9 £   |
| قرآ نا               | قرانا                     | 74  | 90    |
| ۔ وبسیلة             |                           |     | 97    |

|                         | (14)                                 |            |             |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| صواب                    | خطأ                                  | سطر        | حينة        |
| والكرم                  | والكرومات                            | ٧          | ٩٨          |
| بان کان                 | وان کان                              | ٨          | 4.8         |
| بان صار                 | فان صار                              | ٩          | <b>5.</b> A |
| المديو                  | المدين                               | 14         | 44          |
| المديو                  | المدين                               | ١٤         | • •         |
| المدير .                | المدين                               | ۱٧         |             |
| المديو                  | المدين                               | ۱۹         | • •         |
| المدير                  | المدين                               | 77         | • •         |
| المدير                  | المدين                               | <b>7</b> £ | • •         |
| ويقسط                   | ويسقط                                |            | ۱.۳         |
| كتسع                    | كنسعة                                | ١٩         | 1 · Y       |
| قبيلا                   | قليلا                                | 14         | / · ¥       |
| ( قد ورد )              | قد ( ورد )                           |            | 1 • •       |
| وغالب                   | غالب                                 |            | ١١-         |
| للصرورة                 | الضرورة                              |            |             |
| اداءها                  | لادامها                              |            | 115         |
| الميقات أو اذا أردت الخ | الميقات فأجابه بماهوفىخبرااشرطأى اذا | 11         | 114         |
| يحوم بحوم               | يحوم يبحوم                           |            | 114         |
| وميقات                  | ميقات                                |            | FIA         |
| الا في اباحة            | لا في اباحة                          | 77         | 1           |
| بسعى                    | يسعى                                 |            | 175         |
| بالوقوف                 | بالوقف                               |            | 178         |
| الجرات                  | الحجارات                             | 72         | 171         |

.

## (140)

| صواب                        | خطأ                        | سطر | محيفة |
|-----------------------------|----------------------------|-----|-------|
| ذلك ولا بد عجز              | ذلك عجز ولا بد             | ۱۹  | 179   |
| البر                        | البرى                      | 77  | 179   |
| بالافاضة                    | بالاضافة                   |     | 144   |
| والتزم                      | والتزام                    | ٣   | 144   |
| ( لجانب                     | ( جانب                     |     | • • • |
| اذا فكر                     | اذا ذكر                    | ١٧  | 140   |
| يز يدها                     | يزديها                     | ۲0  | • • • |
| علیه ثم شرع                 | عليه شرع                   | ۲   | 147   |
| اتقوا الثالثة الخ           | اتقوا (١) وكانوا يتقون الخ | ١٧  | 144   |
| وامتاع                      | وامتناع                    | ٧   | ١٤٠   |
| البولاقي                    | البلاقي                    | ٤   | 127   |
| ( الرياء ) الرياء           | ( الريا ) الريا            | ٨   | 124   |
| ءن شاهدي                    | عن شاهد                    | ۲.  | 101   |
| أكل الحرام                  | حل الحرام                  | 40  | • • • |
| واذا بدا لیل                | واذا بدا الليل             | ٥   | 107   |
| و بدعی                      | وبدع                       |     | 171   |
| صلی علیه الله               | صلى الله عليه              | ١١  |       |
| التباله •                   | التبالة                    | ۲.  | • • • |
| لم يحط                      | لم تحط                     |     | ١٦٥   |
| مشايخنا                     | مشائخنا                    | ٦   | 177   |
| يتابعيه                     | بتابمية                    | ١٤  | 177   |
| حضرة الشيخ محمد بن يوسف الخ | پوسف الخ                   | ۲   | 178   |
|                             | عت                         |     |       |

معدة لطبع ما يطلب منه يئسى لبابي انحت بيعث ركاه بشارع خان جعفر بحوار سيدنآ الحسين

